اللها المحالية المالية المالية



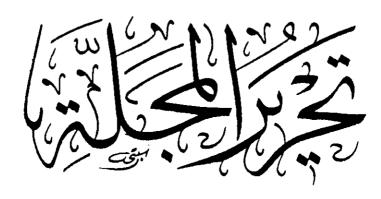

تَأَلِيفَ سَمَا عِنْهِ النَّهِ النَّهُ الْعُظِمَٰنِي النَّسِيخِ مُحَدِّحُ النَّهُ الْعُظِمَٰ الْعُظَاءِ اللَّهِ الْعُظَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَحَهِّيْنَ دلِسْيَخ مِحَدلِلسَّاعِدِي

إشراف آيَوْلِنَّدِوليشَّخ مِحْمَيْكِمْدِي الآصِفِیْ

(افجزئه (لخامس

آل كاشف الغطاء، محمد حسين، ١٨٧٧ — ١٩٥٢م. شيارح.

تحرير الجُلة/ تأليف محمدحسين كاشف الغطاء؛ اشراف محمدمهدى الاصفى: تحقيق محمد الساعدي. -- قم: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية. المعارنية الثقافية.

7

ادوره) ISBN 964-7994-22-2 (دوره). ISBN 964-7994-95-8 (۱۳۸۲ (چاپ اول: ۱۳۸۴)

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فییا.

عربي

كتابنامه به صورت زيرنويس.

۱. معاملات (فقه) – قوانین و احکام. ۲. فقه – - قواعد. ۳. مجله احکام عدلیه – - نقد و تفسیر. ۴. حقوق تطبیقی. الف. آصفی، محمدمهدی، ۱۳۱۷ – . گردآورنده. ب. ساعدی، محمد، محقق ج. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. مدیریت انتشارات ومطبوعات. د. عنوان. هـعنوان: مجله احکام عدلیه. شرح.

YAV/TVY

BP 19. /1 V 5 T

1778 - 784

964 - 7994 - 95 - 8

ISBN:

كتابخانه ملى ايران





المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية

اسم الكتاب: تحريو المجلة – الجزء الخامس

المؤلف: محمد حسين كاشف الغطاء

التحقيق: محمد الساعدي

الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية - المعاونية الثقافية

الطبعة: الاولى – ١٤٢٦ هـ.ق ٢٠٠٥ م

الكمية: ٢٠٠٠ دورة

السعر: ۳۵۰۰ تومان

المطبعة: فجر الاسلام

ردمك: ج ٥ ٨ - ٥٥ - ١٩٩٤ - ١٩٦٤

دوره: ۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۱SBN: 964 - 7994 - 22 - 2

العنوان: الجمهورية الاسلامية في ايران \_ طهران \_ ص. ب: ٦٩٩٥ \_ ١٥٨٧٥

تلفكس: ١٤ - ٨٣٢١٤١١ - ٢١ - ٠٠٩٨

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

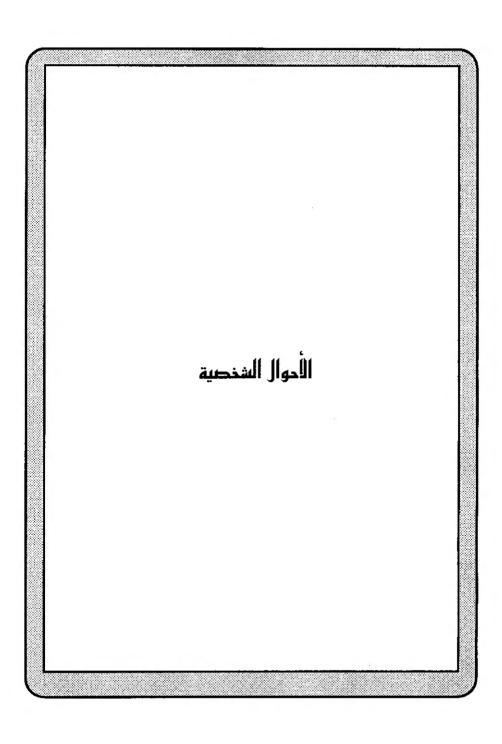



## بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

وبعد...

فهذا هو الجزء الخامس الذي عزمنا بتوفيقه تعالى أن نلحقه بالأجزاء الأربعة التي استوفينا بها (تحرير المجلّة).

ويتكفّل هذا الجزء أيضاً بما لم تذكره (المجلّة) أصلاً، ويستدرك ما فاتها من عقود الأنكحة، والطلاق وأقسامه وأحكامه، والعدد والنفقات، وأنواعه وتوابعه كالظهار واللعان والإيلاء، ثمّ الوصية، والدين، والوقف.

إذاً فهو يشتمل على خمسة كتب:

١ ـ النكاح .

٢ ـ الطلاق وأنواعه وتوابعه.

٣ ـ الدين.

٤ \_ الوصية .

٥ \_ الوقف.







# تمهيد ومقدّمة في مبدأ الحياة العائلية وتكوين الأسرة

من المعلوم لكل ذي لبِّ أنّ مبدأ الحياة الزوجية هو اقتران الرجل بالمرأة، وبه تتكوّن الأُسرة، وبالأُسرة تتكوّن الأُمّة، وبالأُمم تتكوّن القافلة البشرية.

وحذراً من الانتشار والفوضى وضياع الغرض المقصود منه جعلت له الشرائع السماوية حدوداً وقيوداً كي لا يكون ذلك الاقتران عطلاً كقران البهائم تضيع فيه الأنساب ولا تتكون الأسر منه والعائلات.

فاللازم أوّلاً معرفة حقيقة هذا القران وجوهر معنى الزواج بأسلوب بكر لم يسبق إليه، فنقول:

لعلّ أصحّ تعبير وأقربه إلى الكشف عن هذه الحقيقة الغامضة والعلاقة الخاصّة أن يقال: إنّها كمال ثانوي طبيعي للإنسان.

وإيضاح هذا يحتاج إلى فضل بيان، هو: أنّ الإنسان ذكراً كان أو أُنثى يكاد يكون بالنظر إلى وجوده الشخصي وهيكله المحسوس قد خلق ناقصاً في حدّ ذاته، يعنى: خلق نصفاً خداجاً(١) وشقاً محتاجاً، فهو لأجل الغاية

<sup>(</sup>١) الخداج: ناقص الخَلق. (المصباح المنير ١٦٤).

التي خلق من أجلها في حاجة ماسة إلى شقً آخر يستكمل به ويعتدل بانضمامه إليه كي يحصل له بذلك الاعتدال والتوازن، فهو مثل كفة الميزان وأحد مصراعي الباب ما لم يقترن بالكفة الثانية والمصراع الآخر لا ينال حظه من التوازن والاستقامة ولا تترتب عليه الفائدة والشمرة المقصودة منه، فاعتداله وتوازنه منوط بضم عدله إليه واقتران شقه الثاني به حتى يكمل وجوده ويعتدل وزنه، وإلا بقى شقاً مائلاً ونصفاً عاطلاً.

ولأجل أن يندفع إلى طلب استكماله ويرغب ويجتهد في تحصيل اعتداله أودع الصانع الحكيم في غريزة نوعه تلك الحالة الغريبة، بل الجذوة الملتهبة إلى القران الجنسي المودع في غريزة كلّ حيوان، بل كلّ حيِّ فضلاً عن الإنسان.

ولكنّ الانسان بالأخصّ لا يكمل ولا يتمّ إلّا بتلك العلاقة والإضافة التي هي من مقولة الجدة من المقولات العشر المعروفة(١).

وليست الحكمة والغاية من الاقتران للإنسان هي حفظ النوع وبقاء النسل فقط كما يقال (٢)، بل هو أحد الغايات كما في سائر الحيوانات، بل هنا ما لا يقلّ عن هذه الغاية.

نعم، هنا غاية سامية أُخرى، وهي: أنَّ الإنسان الذي يقولون: إنَّه مدني

<sup>(</sup>١) والتي هي: الجوهر، والكم، والكيف، والوضع، والأين، والمتىٰ، والجدة، والإضافة، وأن يفعل، وأن ينفعل.

راجع: المباحث المشرقية ١: ٢٦٧، القبسات ٤٠، الحكمة المتعالية ٤: ٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ جامع المقاصد ١٢: ٩.

تمهيد ومقدّمة في مبدأ الحياة العائلية وتكوين الأُسرة .......

بالطبع(١) لشدّ ما يحتاج إلى التعاون طلباً للحياة السعيدة، ولا يحصل ذلك إلّا بالأُسرة والعائلة.

إذاً فالزوجية سعادة الحياة وكمال طبيعي للإنسان.

ومن هنا تجد عامة الشرائع السماوية \_ فضلاً عن اندفاع عامة البشر بطباعها إليه \_ قد ندبت إليه وجعلته ناموساً من نواميسها وأصلاً من أصولها بين مغال جعله واجباً كما عن الموسوية (٢)، ومتساهل به كما ترى من المسيحية التي جعلت الرهبانية والتبتّل وعزلة أحد الجنسين عن الآخر عبادة وزلفي.

وحفظ الله الشريعة الإسلامية المقدّسة فقد جاءت وسطاً بين هاتيك الشريعتين. كما هو شأنها في كلّ تشريعاتها وأحكامها، فلم تجعل له حكماً عامًا باتًا، بل أعطت كلّ فرد حرّيته حسب ظروفه وأحواله الشخصية، فقد يكون راجحاً في حقّ واحد إلى حدّ الوجوب، وفي حقّ آخر مرجوحاً إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل ٢: ٢٥٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩: ٣٦، شرح المقاصد ٥: ٩، مقدّمة ابن خلدون ٤١، اللوامع الإلهية ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء من الذين زعموا أنّ الإمام موسى الكاظم عليُّ حيّ لم يـمت، وأنّه هـو المـهدي المنتظر، وقالوا: إنّه دخل دار الرشيد ولم يخرج منها، وقد علمنا إمامته وشككنا في موته، فلا نحكم في موته إلّا بيقين.

انظر: مقالات الإسلاميين ٢٩، الفرق بين الفرق ٦٣، التبصير في الدين ٣٨ ـ ٣٩.

وحكي القول بوجوب النكاح عن أبي بكر بن عبد العزيز في المغني ٧: ٣٣٤.

وكذلك قال داود بوجوب النكاح للقادر على طول حرّة، وكذلك يُجب على المرأة التزوّج عنده.

قارن: المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٣، بداية المجتهد ٢: ٣، كنز العرفان ٢: ١٩٤.

حدّ الحرمة، وقد يكون لآخرين مستحبّاً أو مكروهاً.

ولا تحسب أنّ حرمته أو وجوبه أو رجحانه تثبت له من حيث ذاته وحسب صرف طبيعته، فإنّ حكمه من هذه الناحية الرجحان أبداً، وإنّ ما تتعاور (١) عليه تلك الأحكام من حيث العوارض والأحوال المكتنفة بالشخص الخاصّ، فلا يحرم إلّا على العاجز الذي لا يقدر على إعاشة عياله وهو مع ذلك غير شديد الرغبة، أو المريض بالأمراض السارية الذي قد تنشأ منه أسرة تضرّ بالمجتمع، فيمنع من التوالد دفعاً للضرر العامّ، كما أنّه لا يجب إلّا على الشخص الصحيح المتمكّن الذي يخشى لو ترك عقد النكاح أن يقع في السفاح، وهناك البلاء المبرم عليه وعلى الأمّة به، عافى الله شبابنا من ذلك البلاء وحرسهم من تلك الأدواء. أمّا إذا تجرّد من تلك الخصوصيات فهو راجح شرعاً وعقلاً بأعلى مراتب الرجحان.

ومن هنا تعرف أنَّ الزواج يقع برزخاً بين المعاملات والعبادات.

فمن حيث إنّه محبوب لله عزّ شأنه وقد حتّ عليه، بل أمر به الكتاب العزيز والسنّة النبويّة التي تقول: «من تزوّج حفظ نصف دينه»(٢) بعد قوله

<sup>(</sup>١) تعاورت الرياح رسماً حتّى عفّته، أي: تواظبت عليه. (العين ٢: ٢٣٩).

 <sup>(</sup>۲) ورد: «أحرز» بدل: «حفظ» في: الكافي ٥: ٣٢٩، الفقيه ٣: ٣٨٣، العلل المتناهية ٢:
 ٦١٢، كشف الخفاء ٢: ٣١٣، وبزيادة لفظ: «فقد» بعد: «تزوّج» في المصدرين الأخيرين.
 وورد بلفظ: «من تزوّج فقد أحرز شطر دينه» في الدرر المنتثرة ٣٩٣.

وبلفظ: « من تزوَّج فقد استكمل نصف الدين » في الجامع لأحكام القرآن ٩: ٣٢٧.

وبلفظ: «من تزوّج فقد استكمل نصف الإيمان» في: مجمع الزوائد ٤: ٢٥٢، كنز العمّال ١٦: ٢٧٥.

تمهيد ومقدّمة في مبدأ الحياة العائلية وتكوين الأُسرة .....١٥

تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ﴾ (١)، ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (٢)، فهو عبادة.

ومن حيث لزوم العقد فيه وجواز الفسخ بالعيوب ولزوم المهر والنفقة وحلّية الاستمتاع بإزاء ذلك أشبه المعاوضات والمعاملات وإن لم يكن منها تماماً.

وظهر أيضاً من كلّ هذا أنّ عقد النكاح والطلاق الذي هـ و حلّ له متعاكسان من حيث ذاتهما حكماً، فذاك محبوب أبداً، وهذا مبغوض أبداً.

ولا يقع شيء منهما مباح أبداً، أي: لا يقع واحد منهما بحدّ الوسط، بل كلّ منهما إمّا راجح واجباً أو مستحبّاً، أو مرجوح حراماً أو مكروهاً.

وفرض التعادل بالكسر والانكسار نادر، بل معرفته مستحيلة عادة، وعلّة الحدوث علّة البقاء طبعاً، فافهم.

وما ذكرناه في التعبير عن تلك النسبة الخاصة بأنّها كمال طبيعي للإنسان لم نجده لأحد، مع أنّه حقيقة ارتكازية.

وقد عرفت أنّ الشرائع السماوية جعلت لحدوث تلك العلاقة أسباباً خاصّة (٣) إذا لم تنتظم بحدود وقيود جاءت الفوضى وانحلّت روابط الهيثة

 <sup>←</sup> وبلفظ: «من تزوّج فقد أعطي نصف العبادة» في: الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ٢٨٢،
 مجمع الزوائد ٤: ٢٥٢، المطالب العالية لابن حجر ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٣.

<sup>(</sup>٣) وذلك في ص١١.

الاجتماعية وتداعت دعائمها من أسها وعاد الإنسان بهيمة، والشرائع تـريد أن تجعله ملاكاً.

ولا تتحصّل تلك الإضافة الخاصّة بين الحرّ والحرّة إلّا بالزواج وعقد النكاح، أمّا بين غيرهما فتحصل به وبسبب آخر وهو ملك اليمين.

إذاً فحلية الوطء لا تحصل شرعاً إلا بأمرين: (الزواج، والملك) ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (١).

ولكلّ واحد منهما مرتبة قويّة وأُخرى ضعيفة، فمرتبة النكاح الضعيفة العقد المنقطع، ومرتبة الملك الضعيفة التحليل، وكلٌّ منهما ثابت بالدليل.

وقد أقمنا في مؤلّفاتنا الشهيرة المنشورة البراهين القاطعة على مشروعية العقد المنقطع بآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٢)، وعدم نسخها لا بكتاب ولا سنّة.

نعم، ومرتبة النكاح القويّة هو العقد الدائم، كما أنَّ مرتبة الملك القويّة هو ملك الرقبة.

وحيث إنّ ملك اليمين موقوف على الرقّ، وقد أبطلوه في هذه

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٢٤.

العصور (١)، ولا يقع إلّا نادراً، وكان في زمن التشريع كثيراً، ومن أجله كثر يومئذٍ اتّخاذ الإماء والجواري واقتناء أُمّهات الأولاد والسراري، واتّسع ذلك باتّساع الفتوح الإسلامية.

وبالطبع أنّ كثرة الابتلاء تستدعي كثرة الأحكام، ومن هنا تكثّرت الفروع في الشرع، وتوفّرت الأحكام للعبيد والجواري، وعقد الفقهاء لذلك أبواباً وكتباً مطوّلة وأبحاثاً مفصّلة، مثل: كتاب نكاح الإماء والعقد عليهن، والوطء بملك اليمين، والتحليل، وأحكام أُمّهات الأولاد، وكتاب التدبير، والعتق، والمكاتبة، وما إلى ذلك من مهمّات كتب الفقه التي لا موضوع لها اليوم إلّا من ناحية علمية لا تصل إلى ناحية عملية، وأصبح البحث عنها أشبه بالفقه التأريخي.

وحيث إنّنا لا نريد بكتابنا إلّا ما يحتاج إليه في مقام العمل لم نتعرّض لذكر شيء منها، إلّا ما يجيء عفواً ويأتي استطراداً.

إذاً فالمهمّ من كتاب النكاح نوعاه: الدائم، والمنقطع.

فههنا ثلاث مراحل:

<sup>(</sup>١) وذلك في السابع والعشرين من نيسان سنة ١٨٤٨ م من قبل الفرنسيين، وفي سنة ١٨٦٥ م من قبل الأمريكيين في التعديل الثالث عشر للدستور في الكونغرس.

قارن: تاريخ العالم لهامرتن ٧: ٦٨٢، دائرة معارف القرن العشرين ٧: ٢٧٧، تاريخ الحضارات العام ٦: ١١٦.

## المرحلة الأُولى

### في الأحكام المشتركة بين النوعين

ولا بدّ من تمهيد مقدّمة:

اعلم أنّ لفظ الزواج والنكاح صار كلّ واحد منهما عند الشرع والمتشرّعة اسماً للعقد الذي تحدث منه تلك العلقة الخاصّة التي يعبّر عنها: بالزوجية.

ومن هنا قيل: إنّ كلّ ما ورد في القرآن [ من ] لفظ النكاح وما يشتقّ منه فالمراد به العقد، إلّا في قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (١)، فإنّ المراد منه الوطء عن عقد (٢).

ومعنى هذا: أنّ النكاح صارت له حقيقة شرعية في العقد بحيث متى أُطلق أو وجد مستعملاً في الكتاب والسنّة يحمل على العقد، إلّا أن تقوم قرينة على خلافه من آية أو رواية أو إجماع، كما في الآية المتقدّمة. والقرينة أعمّ من المتّصلة والمنفصلة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) حُكي هذا القول في: الإيضاح ٣: ٣، جامع المقاصد ١٢: ٧، الحدائق ٢٣: ١٩، الرياض ١١. ٨.

ولاحظ: الكشَّاف ٣: ٢١٢، كنز العرفان ٢: ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

وسواء صحّت تلك الكلّية أم لا، فقد وهم بعض أهل العصر في محاضرات له، فجعل المراد من النكاح في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ (١) هو الوطء، والمراد منه في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (٢) هو العقد، مع أنّ القضية معكوسة اتّفاقاً!

وحيث اتضح أنّ النكاح هو العقد، فاللازم ذكر: صيغته، وألفاظه، وشروطه، وأقسامه، وأحكامه، وما يترتّب عليه من الآثار المشتركة بين نوعيه، أعني: العلاقة المرسلة المطلقة وهي الزوجية الدائمة، والعلاقة المقيّدة المحدودة وهي الزوجية المنقطعة، أي: المتمتع بها.

واستيعاب البحث في العقد يستدعي النظر في أركانه: العاقد، والمعقودة، والمعقود له.

أمّا المهر فليس من أركان العقد، بل في حاشيته ومن لوازمه.

ففي هذه المرحلة فصول:

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٢٣٠.

#### الفصل الأوّل

### في العقد

(١) عقد النكاح عبارة عن: الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج.

وصيغته المتّفق عليها: زوّجت، أو: أنكحت(١).

ويصحّ عند الإماميّة بصيغة: متعت<sup>(٢)</sup>.

ويشترط فيها: وقوعها بهيئة الماضي، ومع قصد الإنشاء، والتنجيز، والمطابقة بين الإيجاب والقبول، والموالاة بينهما. والاختيار.

(٢) لا يقع عقد النكاح بالمعاطاة قطعاً. بل هو الزني المحض.

(١) تُقل الاتّفاق عليه في: التذكرة ٢: ٥٨١، التنقيح الرائع ٣: ٧، الروضة البهيّة ٥: ١٠٨، كشف اللثام ٧: ٤٣، الرياض ١١: ١٠.

ونُقل الإجماع عليه بين علماء المسلمين في جامع المقاصد ١٢: ٦٨.

وانظر: الكافي في الفقه ٢٩٣، الناصريات ٣٢٤، المبسوط ٤: ١٩٣، الوسيلة ٢٩١، السرائر ٢: ٥٧٤، المختلف ٧: ١٠٥.

وقارن: المجموع ١٦: ٢١٠، البحر الزخّار ٤: ١٨، مغني المحتاج ٣: ١٤٠، كشّاف القناع ٥: ٣٧، الشرح الصغير للدردير ٢: ٣٥٠، اللباب ٣: ٣.

(٢) نُسب لبعض علمائنا في المختلف ٧: ١٠٥.

وراجع: النهاية ٤٥٠. الشرائع ٢: ٤٩٨، المختصر النافع ١٩٣. إرشاد الأذهان ٢: ٦. والأكثر على المنع،كما في الرياض ١١: ١٠.

- (٣) تقوم إشارة الأخرس مقام العقد إذا كانت مفهمة عن مراده.
- (٤) لا ينعقد عقد النكاح بالهبة، والتمليك، والإباحة، والإجارة، ولا بشيء من العقود مهما كانت.
- (٥) لا يلزم تقدّم الزوجة بالإيجاب أو من يقوم مقامها، بل يصحّ أن يقول: تزوّجتك بكذا، فتقول: قبلت.
- (٦) المشهور اعتبار العربية في العقد، فلا تكفي الترجمة مهما كانت(١).

وهذا هو الأحوط وإن كان الأقوى صحّة عقد كلّ قوم بلسانهم.

<sup>(</sup>١) نُسب للأشهر في الرياض ١١: ١٧، وللأكثر في جامع المقاصد ١٢: ٧٤.

وادّعي الإجماع عليه في: المبسوط ٤: ١٩٤، والتذكرة ٢: ٥٨٢.

وممّن ذهب إلى : استحباب العربية في عقد النكاح ابن حمزة في الوسيلة ٢٩١.

وقد حُكي عن ابن حمزة في المختلف ٧: ١٠٦.

#### الفصل الثاني

#### في العاقد

(٧) يشترط في طرفي العقد: أن يكون كلّ واحد منهما ـ سواء كان موجباً أو قابلاً لنفسه أو لغيره ـ عاقلاً بالغاً قاصداً مختاراً إن كان لنفسه غير محرم ولا عابث ولا هازل.

(٨) لا يعتبر في العاقد من حيث إجزاء صيغة العقد رشد ولا اختيار ولا
 حرّية ولا ذكورية.

فيصحّ عقد السفيه لغيره مطلقاً، ولنفسه بإجازة الولي.

كما يصحّ عقد المكره على إجراء العقد لغيره، وكذلك عقد العبد.

أمّا عقده لنفسه فموقوف على إجازة المالك.

وللمرأة أن تعقد لنفسها ولغيرها.

(٩) للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل لحوق القبول.

فلو رجع فلا أثر للقبول بعده، وكذا لو جنّ أو أُغمي عليه.

والإيجاب قبل اتّصال القبول به كالعقد الجائز بعد تمامه يجوز نقضه اختياراً، وينتقض بالجنون والإغماء قهراً، وبالنوم والغفلة على الأحوط.

كما أنَّ الأحوط بقاؤهما معاً على الشرائط إلى تمام العقد.

| ۲۳ | <br>العاقد |
|----|------------|
|    |            |

ثمّ إنّ العاقد إن عقد لنفسه فتلك الشرائط كافية ، وإن عقد لغيره فإمّا أن يكون ولياً ، أو وكيلاً ، أو أجنبياً .

ففي هذا الفصل ثلاثة مقاصد:

#### [ المقصد ] الأوّل

### في أولياء العقد

(١٠) أولياء العقد في الدرجة الأولى: الأب، والجدّ للأب معاً إن كانا موجودين، وإلّا فالموجود منهما، وفي الثالثة منصوبهما، وفي الثالثة -أي: عند فقد الجميع - فحاكم الشرع.

(١١) الأب والجدّ ولي إجباري بجعل إلّهي، ولكن بشرط أن يكونا عاقلين رشيدين مسلمين حرّين.

فلو كان أحدهما سفيهاً أو مجنوناً أو كافراً اختصّت الولاية بالآخر.

ولو كان أحد الموانع في كلِّ واحد منهما فالولاية لحاكم الشرع.

(١٢) ولاية الأب والجدّ إنّما هي على الصغيرين مطلقاً.

فلو بلغ الصبي عاقلاً رشيداً زالت ولايتهما عنه.

ولو عرضه الجنون \_ بعد ذلك \_ أو السفه كانت الولاية عليه لحاكم الشرع. وكذا الصبية.

(١٣) الكبيرة إذا كانت عاقلة رشيدة فإن كانت ثيباً فلا ولاية لأحد عليها. وإن كانت بكراً فأقوال الفقهاء فيها كثيرة من حيث: زوال ولاية الأب

أولياء العقد

### والجدّ عليها، وعدم زوالها(١).

#### (١) الأقوال في هذه المسألة كالتالي:

القول الأوّل: زوال الولاية عن البكر العاقلة الرشيدة.

قاله: المفيد في أحكام النساء ٣٦، والمرتضى في: الانتصار ٢٨٣، ورسائله ١: ٢٣٥، والناصريات ٣٠٠، والطبرسي في التبيان ٢: ٢٧٣، وسلّار في المراسم ١٤٨، والعلّامة في المختلف ٧: ١١٥، وولده في الإيضاح ٣: ٢١، والشهيد الأوَّل في اللمعة الدمشقيّة ١٧٥. والكركى في جامع المقاصد ١٢: ٨٣ و١٢٣.

وتُسب لابن الجنيد في جامع المقاصد ١٢: ١٢٣، وللمشهور في الرياض ١١: ٨٤ و٨٨، وللأكثر في كنز العرفان ٢: ٣٦٤ ـ ٢٦٥، ولأظهر الروايات في الشَّرائع ٢: ٥٠٢.

القول الثاني: عدم زوال الولاية عن البكر البالغة الرشيدة.

قاله: الصدوق في الهداية ٢٦٠، والمفيد في المقنعة ٥١٠، والطوسي فـي: الخـلاف ٤: ٢٥٠، والنهاية ٤٦٤ ـ ٤٦٥، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٩٣، والبحراني في الحدائق ٢٣:

وتُسب لابن أبي عقيل في المختلف ٧: ١١٤.

القول الثالث: التشريك بين المرأة والولى ، فليس لأحدهما التفرّد بالعقد دون الآخر.

وله فرعان: التشريك بينها وبين الأب والجدّ، والتشريك بينها وبين الأب خاصّة.

ذهب للفرع الأوّل: أبو الصلاح في الكافي في الفقه ٢٩٢، وابن زهرة في الغنية ٢: ٣٤٣. ونُسب اختيار الفرع الثاني للمفيد في المسالك ٧: ١٢١.

انظر المقنعة ٥١٠.

القول الرابع: تفرّد المرأة بالمتعة دون الدوام.

قاله الطوسي في: الاستبصار ٣: ٢٣٦، والتهذيب ٧: ٣٨٠ ـ ٣٨١.

وهو ظاهر المفيد في المقنعة ٥١٠،كما حكاه الطباطبائي في الرياض ١١: ٩٤.

القول الخامس: تفرّد المرأة بالدوام دون المتعة.

قال الكركمي: (وهو قول محكى لا يعرف قائله). (جامع المقاصد ١٢: ١٢٧).

هذا، وقد قال الشيخ الطوسي:

(قال الشافعي: إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت كلّ عقد إلّا النكاح، فإنّها متى أرادت أن تتزوّج

← افتقر نكاحها إلى الولي ، وهو شرط لا ينعقد إلا به بكل حال سواء كانت كبيرة أو صغيرة رشيدة عاقلة أو مجنونة بكراً كانت أو ثيبًا نبيلة كانت أو دنية موسرة أو معسرة ، فإنّ نكاحها يفتقر إلى الولي ، لا يجوز لها أن تتزوّج بنفسها .

فإن كان لها ولي مناسب ـ مثل: الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأب أو الجدّ ـ فهو أولى ، وإن لم يكن فمولاها المعتق ، فإن لم يكن فالحاكم .

والولي يملك أن يزوّجها بنفسه، وأن يوكّل من يزوّجها من الرجال، فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك .

وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوّج غيرها بإذن وليها. ولا إذا وكّلها رجل بأن تتزوّج له وتقبل النكاح فقبلته له لم ينعقد.

وجملته: أنَّه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، ولا وكالة.

وبه قال: عمر، وابن مسعود، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وعائشة. ورووه عن على.

وبه قال: سعيد بن المسيّب، والحسن البصري، وفي الفقهاء: ابن أبي ليليٰ، وابّن شبرمة. وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، ولا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوّج وتعقد على نفسها. فإذا تزوّجت نظرت، فإن وضعت نفسها في غير كفو كان للولى أن يفسخ.

فخالف الشافعي في فصلين:

أحدهما: أنَّ الولِّي ليس بشرط عنده في النكاح، ولا يفتقر إلى إذنه.

والثاني: أنَّ للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده.

وقال أَبُو يوسف ومحمّد: النكاح يفتقر إلى إذن الولي ، لكنّه ليس بشرط فيه بحيث لا ينعقد إلّا به ، بل إن تزوّجت بنفسها صحّ ، فإن وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض والفسخ ، وإنّ وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه ، فإن فعل ، وإلّا أجازه الحاكم .

وقال مالك: إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد إلّا بــه، وإن كــانت معتقة دنية لم يفتقر إليه. أولياء العقد ..... أولياء العقد ....

وأصحّها أنّ صحّة العقد موقوف على رضاها ورضا وليها، فلا يصحّ إلّا برضاهما معاً، ولو تشاحا فحاكم الشرع.

(١٤) لا يجوز للولي أن يعضل الكبيرة مطلقاً، أي: يمنعها من التزويج بالكفو.

نعم، له منعها من المتعة إن كان غير لائق بشأنه.

(١٥) ولاية كلِّ من الأب والجدّ مستقلّة.

فلو سبق أحدهما بالعقد الصحيح نفذ، وليس للآخر فسخه.

ولو اقترنا بطلا معاً مع التنافي.

(١٦) ولاية الأب والجدّ أشبه بالحكم، فلا تسقط بالإسقاط، ولا تقبل الانتقال بالمصالحة عليها بمال.

نعم، يصح فيها التوكيل من كل واحد منهما في حياته، كما يصح نصب قيّم عليه بعد وفاتهما، فإن عدل ثبت، وإلا عزله الحاكم ونصب غيره.

 <sup>←</sup> وقال داود: إن كانت بكراً فنكاحها لا ينعقد إلا بولي ، وإن كانت ثيباً لم يفتقر إلى ولي .
 وقال أبو ثور: لا يجوز إلا بولي ، لكن إذا أذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز) . (الخلاف ٤:
 ٢٥٠ ـ ٢٥٢) .

هذا، وقد قال أحمد بما قال به الشافعي، وهناك رواية عن مالك أنّه قال بما قال به الشافعي. قارن: المبسوط للسرخسي ٥: ١٠، النتف في الفتاوى ١: ٢٦٧ و٣٧٣، بداية المجتهد ٢: ٩، المغني ٧: ٣٣٧، المجموع ٢١: ١٤٩ ـ ١٥٠، البحر الزخّار ٤: ٣٣ ـ ٢٤، مجمع الأنهر ١: ٣٣٣، البحر الرائق ٣: ١١٠، نيل الأوطار ٦: ٢٤٩ و٢٥٨.

وراجع الانتصار ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

(١٧) حاكم الشرع هو الولي على الصغيرين حيث لا ولي إجباري ولا منصوبه.

فإن شاء الحاكم أن يتولّى أمرهما بنفسه جاز، وإلّا نصب قيّماً عليهما. وإذا وجد الغبطة في العقد لهما صحّ.

(١٨) المشهور عند الفقهاء أنّ عقد الولي للصغير لازم، فإذا بلغ ليس له فسخه مطلقاً (١).

وعندنا أنّه إنّما يلزم مع الغبطة للصغير، فلو بلغ أو بلغت ووجدت عدم المصلحة له أو لها في ذلك العقد رفعت أمرها إلى الولي العامّ، فإن أثبتت ذلك كان لها أو له الفسخ، ولا مهر ؛ لأنّه فسخ لا طلاق.

(19) ولاية المولى على مملوكه.

المالك له الولاية على مملوكه عبداً أو جارية، وولايته مقدّمة حتّى على ولاية الأب والجدّ والحاكم من غير فرق بين الذكر والأنثى.

وهي ولاية سلطنة وقهر، أمّا بقيّة الأولياء فولايتهم ولاية غبطة ومصلحة ورعاية وحسبة حتّى الأبوين، فليس لهم التزويج إلّا بمهر المثل فما زاد من طرف الزوجة أو نقص من طرف الزوج مع رعاية الغبطة والمصلحة، بخلاف المولى مع مملوكه.

<sup>(</sup>١) نُسب الحكم للأشهر في الرياض ١١: ٧٩، وللأكثر في المستند ١٦: ١٣٢. وحُكى الإجماع على ذلك في الصبيّة في: الخلاف ٤: ٢٢٦، والغنية ٢:

وخالفٌ في الصبي وجعل له الخيار بعد الإدراك: الطوسي في النهاية ٤٦٧، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٩٧، وابن حمزة في الوسيلة ٣٠٠، وابن إدريس في السرائر ٢: ٥٦٨.

#### المقصد الثاني

### في الوكيل

(٢٠) يصحّ للذكر والأُنثى أو وليهما أن يوكّلا معاً أو أحدهما أجنبياً على العقد.

فإن عيّناً شخصاً أو مهراً أو وقتاً أو شرطاً تعيّن عليه ما عيّناه، ولو أخلّ بشيء منه وقع فضولياً.

وإن كانت الوكالة مطلقة والأمر مفوّض إليه لزم عقده كيف ما أوقعه، وليس للموكل نقضه، إلّا إذا كان بدون مهر المثل أو خلاف المصلحة : لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الصالح.

(٢١) يلزم على الوكيل هنا تعيين الزوج والزوجة في متن العقد : لأنّهما الركنان، كما يلزم تعيين الثمن والمثمن في البيع.

أمّا المهر فإن عينه أحدهما أو كلاهما تعيّن ذكره في العقد أيضاً. وإلّا فله أن يعيّنه حسبما يرى إذا لم ينقص عن مهر المثل.

(٢٢) صيغة العقد بالوكالة أن يقول الوكيل عن الزوجة للزوج: زوّجتك موكّلتي فلانة على مهر كذا، فيقول: قبلت الزواج لنفسي بالمهر المذكور.

وإن كان العقد مع وكيل الزوج يقول: زوّجت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان على مهر كذا، فيقول: قبلت لموكّلي فلان بالمهر المزبور.

ولو قال: قبلت، وقصد لموكّله ولم يذكره لفظاً، فالأقرب الصحّة.

(٢٣) للموكّل زوجاً أو زوجة أن يعزل الوكيل قبل أن يوقع العقد. أمّا بعد وقوعه فلا أثر للعزل.

(٢٤) لو وكّل أحدهما على العقد من شخص معيّن ثمّ عقد الموكّل نفسه على غيره صحّ وبطلت الوكالة طبعاً.

(٢٥) لا يجوز في الوكالة المطلقة أن يتزوّجها الوكيل، إلا مع القرينة على الرضا أو عموم في اللفظ، وإلا فهو فضولي موقوف على الإجازة.

ويجوز هنا اتّحاد الموجب والقابل، كما في غيره من العقود.

(٢٦) إذا زوّجها أحد الوكيلين من شخص والآخر من آخر صحّ السابق، وإن اقترنا بطلا مع التنافي، وإلّا تأكّد.

ومع الشكّ فقيل: بالبطلان<sup>(١)</sup>، وقيل: بالقرعة والطلاق ثمّ تجديد العقد<sup>(٢)</sup>، [و] هو الأحوط.

<sup>(</sup>١) قاله: الطوسي في المبسوط ٤: ١٨١، والعلّامة في التحرير ٢: ٨.

<sup>(</sup>٢) قاله: الطباطبائي في الرياض ١١: ١١٩، واليزدي في العروة الوثقي ٢: ٦٥٥.

واحتمله العلّامة، وحكى قولاً آخر: بأنّ الحاكم يفسخ النكاحين، وذلك في قواعد الأحكام ٣: ١٧.

#### المقصد الثالث

### في الفضولي

(٢٧) كلّ عقد صدر من غير الزوج والزوجة ولا من ولييهما أو وكيليهما فهو فضولي يتوقّف على إجازة المعقود له، فإن أجاز صحّ، وإلّا بطل.

(٢٨) يشترط التطابق بين العقد والإجازة.

فلو وقع العقد على مهر والإجازة على مهر آخر، أو وقع على شرط فأجازه بشرط آخر أو بغير شرط، لم يصح.

(٢٩) يشترط في العاقد الفضولي جميع الشروط المتقدّمة في مطلق العاقد من: البلوغ، والقصد، والعقل، وغيرها.

فلو فقد واحداً منها لم يصح، ولم تنفع الإجازة.

(٣٠) لو زوّج بزعم كونه وكيلاً أو وليّاً ولم يكن كذلك واقعاً لم ينفذ عقده إلّا بالإجازة.

ولو عقد بزعم كونه فضولياً فانكشف أنّه ولي أو وكيل نفذ بلا إجازة.

### الفصل الثالث

#### في المعقود له

(٣١) المعقود له زوجاً أو زوجة إن كان كبيراً اعتبرت فيه بقيّة الشرائط من: العقل والرضا والاختيار وغيرها، وإن كان صغيراً والولي يعقد له لم يعتبر فيه شيء، بل يكفي اجتماع الشروط في الولي والعاقد.

نعم، يعتبر في الزوجين مطلقاً شروط أُخرى.

(٣٢) أهم الشروط بين الزوجين عدم وجود سبب من أسباب الحرمة بينهما.

وأسباب التحريم كثيرة أعظمها وأهمّها ثلاثة: النسب، المصاهرة، الرضاع.

إذاً فههنا ثلاثة مقاصد:

#### المقصد الأوّل

#### في النسب

قال (جلّ شأنه): ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ (١).

والنسب: علاقة تحدث بين اثنين بسبب تولّد أحدهما من الآخر أو تولّدهما من ثالث.

والمحرّم منه هو العناوين السبعة المذكورة في كريمة قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالاَ تُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخْوَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخْوِمَةُ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالاَ تُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخْوِمَةُ وَبَنَاتُ الأَخْوِمَةُ وَبَنَاتُ الأَخْوِمَةُ وَبَنَاتُ الأَخْوِمَةُ وَبَنَاتُ الأَخْوِمِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

(٣٣) الأُمّ: كلّ امرأة ولدتك أو ولدت من ولدك، فتدخل الجدّات من الطرفين وإن علون.

البنت: كلِّ أُنثى ولدتها وإن نزلت.

الأُخت: كلِّ أُنثى ولدها من ولدك بلا واسطة.

العمّة: أُخت كلّ ذكر ولدك وإن علا.

الخالة: أُخت كلِّ أُنثى ولدتك وإن علت.

(١) سورة الفرقان ٢٥: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٢٣.

٣٤..... تحرير المجلّة / ج ٥

وبنات الأخ وبنات الأُخت: الأُناث اللاتي ولدن ممّن ولد معك وإن نزل.

والضابطة المختصرة الجامعة لهذه العناوين: أن تقول: يحرم على الإنسان كلّ قريب له، إلّا بنات العمومة والخؤولة.

(٣٤) يكفي في تحقّق النسب هنا \_ أي: في باب التحريم \_مجرّد الولادة ولو عن زني.

فلو ولدت بنت من الزنى حرمت عليه كبنته من الحلال ؛ لأنّها خلقت من مائه.

وكذا سائر العناوين المتقدّمة.

ولا يثبت بالزني شيء من آثار النسب غير هذا.

#### المقصد الثاني

#### فى المصاهرة

(٣٥) المصاهرة: علاقة تحدث بين شخص وجماعة آخرين بسبب العقد فقط، أو هو والدخول.

ويحرم به مؤبّداً دواماً وانقطاعاً ثلاثة أصناف:

١ ـ زوجة الأب وإن علا لأُمّ أو أب على الابن وإن نزل لابن أو بنت.

٢ ـ زوجة الابن على أبيه، [لقوله تعالىٰ]: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلاَبِكُمْ ﴾ (١)، أي: دون من يتبنّاه الرجل من أولاد غيره، [وهي] العادة التي أبطلها الإسلام.

٣ ـ أُمّ الزوج وإن علت لأب أو أُمِّ.

(٣٦) يحرم مؤبّداً بالعقد مع الدخول صنف واحد، وهو الربيبة، أي: بنت زوجته من غيره.

فلو عقد على الأُمِّ وفارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَـمْ

٣٦..... تحرير المجلّة /ج ٥

# تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

(٣٧) يلحق بالمصاهرة الوطء فتحرم أُمّ الموطوءة وبنتها على الواطِئ ولو بالزني.

فمن وطَأ امرأة بشبهة أو زنى فليس له أن يتزوّج أُمّها أو بنتها، وليس لابنه ولا لأبيه أن يتزوّجها.

أمّا مملوكة الأب فلا تحرم على الابن، وكذا العكس إذا لم يكن قد وطأ أو لمس أو نظر بشهوة بنحو الاستفراش.

(٣٨) إنّما يحرم الوطء إذا سبق العقد، أمّا لو لحقه فلا أثر له.

فمن تزوّج امرأة ثمّ زنى بها أبوه أو ابنه أو زنى هو بأُمّها أو بنتها أو وطأ أخاها أثم إثماً فظيعاً، ولكن لا تحرم زوجته عليه ؛ لقاعدة: (الحرام لا يحرّم الحلال)، بخلاف الرضاع، كما سيأتي (٢).

وسرً الفرق دقيق.

(٣٩) لا فرق في الوطء المحرّم هنا بين الوطء في القبل أو الدبر، وفي النوم أو اليقظة، والاختيار أو الاضطرار، حلاله أو حرامه، كالوطء في الحيض أو الإحرام مع بلوغها وعدمه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في ص ٤٥.

#### المقصد الثالث

## في الرضاع

(٤٠) المذكور من الرضاع في الكتاب الكريم نوعان: ﴿وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (١).

ولكنّ السنّة النبويّة ضربت في الرضاع قاعدة كلّية، وهي من جوامع الكلم: «الرضاع لحمة كلحمة النسب» (٢)، وأوضحته بفريدة أُخرى: «يحرم من النسب» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) لقد تكرّرت هذه الجملة في ألسنة الفقهاء بحكم اشتراك الرضاع مع النسب في تأثير المنع.

قال النراقي في المستند: (ورد في السنّة المقبولة عنه ﷺ أنّه قال: «الرضاع لحمة كلحمة النسب»). (المستند ١٦: ٢٢٦). ولاحظ تفسير الصافي ١: ٤٣٥.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ المذكور ليس حديثاً ولا رواية، وإنّما الحديث النبويّ المذكور هو قوله وَلَيْتُكُونُ : «الولاء لحمة كلحمة النسب»، فجاء هذا الكلام على هذا الغرار بحكم وجود الملاك في الثلاثة: النسب والرضاع والولاء.

انظر الوسائل العتق ٤٤: ٢ و ٦ (٣٣: ٧٥ و ٧٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي ٥: ٣٣٧ و ٤٤٢ و ٤٤٦، الفقيه ٣: ٤٧٥، التهذيب ٧: ٣٢٣ و٣٢٦، الوسائل ما يحرم بالرضاع ١: ١ و٣ و ٤ و ٦ و و ٩ و ١٠ (٢٠: ٣٧١ و ٣٧٣ و ٣٧٣)، مستدرك الوسائل ما يحرم بالرضاع ١: ١ ـ ٣ (١٤: ٣٦٥).

وراجع: مسند أحمد ١: ٣٣٣ و ٣٣٩، سنن ابن ماجة ١: ٦٢٣، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٥٣، جامع الأُصول ١١: ٤٧٥ و ٤٧٦.

فالأوّل ناظر إلى جعل الموضوع، والثاني إلى الحكم، فتدبّره.

(13) اختلف أرباب المذاهب في المقدار المحرّم من الرضاع \_ أي: الذي يحصل به العنوان الرضاعي المماثل للعنوان النسبي من العناوين السبعة \_بين مقلً ومكثر.

فبين من اكتفى بالمسمّى، وقدّره بما يفطر به الصائم<sup>(١)</sup>.

ولكن لا قائل بهذا من الإماميّة.

نعم، ينسب إلى الإسكافي (٢) من قدماء أصحابنا المتوفّى سنة ٣٨١ ه

<sup>(</sup>١) هذا هو رأي: مالك، وأبي حنيفة. وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري.

قارن: المدوّنة الكبرى ٢: ٢٠٥، المغني ٩: ١٩٢، مغنيّ المحتاج ٣: ٤١٦، اللباب ٣: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) أبو علي محمّد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي، من شيوخ الإماميّة ووجوهها في القرن الرابع الهجري.

كان محدَّثاً متكلِّماً جليل القدر.

والإسكافي نسبة إلى الإسكاف ناحية من نواحي النهروان بين بغداد وواسط.

صار عالماً معروفاً في أيام معزّ الدولة البويهي، وكان يسأله ويكاتبه، فيجيبه الإسكافي. يروي عنه: المفيد، وأحمد بن عبدون. وهـو يـروي عـن: أحـمد بـن مـحمّد بـن طـلحة العاصمي.

له مصنّفات كثيرة وحسنة منها: كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، وكتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمّدي، وكتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح، وكتاب نور اليقين وبصيرة العارفين، وكتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلّهي، وكتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب، وكتاب الارتياع في تحريم الفقاع، وكتاب التحرير والتقرير، وغيرها.

كان يرى القول بالقياس على ما قيل. ووصفه النجاشي وغيره بكونه ثقة. "

توقّي بالري سنة ٣٨١ ه.

الرضاع ..... الرضاع .....

الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة(١).

وفي أخبارنا ما يشهد له، بل للأعمّ<sup>(٢)</sup>.

ولكن انعقد الإجماع على عدم نشر الحرمة بأقلّ من العشر (٣): فقيل: عشر رضعات كاملات متواليات (٤).

→ وذكر السيّد بحر العلوم: أنّ الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ بتأريخ وفاة الصدوق وأنّ وفاة ابن الجنيد قبل ذلك. وقد يستظهر أنّ وفاته كانت في العقد السابع من القرن الرابع، وذلك لما ذكر من شهرته ومكانته أيام معزّ الدولة المتوفّىٰ سنة ٣٥٦ ه، فيستبعد بقاء المترجم إلى سنة ٣٨٦ ه. ويؤيّد ذلك \_ حسبما استُظهر \_ قول ابن النديم في الفهرست عند ترجمته لابن الجنيد: قريب العهد. علماً بأنّ الفهرست صنّف سنة ٣٧٧ ه.

(فهرست ابن النديم ٢٤٢ ـ ٢٤٣، رجال النجاشي ٣٨٥ ـ ٣٨٨، الفهرست ٣٩٢ ـ ٣٩٣، الخلاصة ٢٤٥، جامع الرواة ٢: ٥٩، الفوائد الرجالية ٣: ٢٠٥ و ٤: ١٤٥، تنقيح المقال ٢: ٧٧ ـ ٦٩، طرائف المقال ٢: ٥١٥ ـ ٥١٧، الكنىٰ والألقاب ٢: ٢٦ ـ ٢٧).

(١) نسبه له العلّامة الحلّى في المختلف ٧: ٣٠.

(٢) منها: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيئ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن طلط : أنه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع، فكتب: «قليله وكثيره حرام».

ومثله: ما رواه عمر بن خالد، عن زيد بن على.

انظر: الاستبصار ٣: ١٩٤ و ١٩٦ - ١٩٧، التهذيب ٧: ٣١٦ - ٣١٧.

ولاحظ النوادر للراوندي ١٦٧.

(٣) ادّعي ذلك ونُسب للأشهر مطلقاً في الرياض ١١: ١٣٤.

(٤) قاله: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٨٥، والمفيد في المقنعة ٥٠٢، وسلار في المراسم ١٤٩، وابن البرّاج في المهذّب ١٩٠، وابن حمزة في الوسيلة ٣٠١، وابن إدريس في السرائر ٢: ٥٢٠، والعلامة في المختلف ٧: ٣١، والفخر في الإيضاح ٣: ٤٧، وابن فهد في المهذّب البارع ٣: ٢٤١، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة ١٧٧.

ونسب لابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٢٩، وللأشهر في المستند ١٦: ٢٤٥.

وقيل: خمسة عشر رضعة<sup>(١)</sup>.

وقيل: غير ذلك<sup>(٢)</sup>.

(٤٢) الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرّم ثلاث علامات:

الكم: وهو العدد الخاص، عشرة وهو الأحوط، وخمسة عشر رضعة وهو الأصحّ.

الكيف: وهو ما شدّ العظم وأنبت اللحم. وتشخيصه موكول إلى العرف.

الزمان: وهو يوم وليلة.

<sup>(</sup>۱) قاله: الطوسي في: الاستبصار ٣: ١٩٣ و ١٩٤، والتهذيب ٧: ٣١٤ ـ ٣١٥، والخلاف ٥: ٥٥، والمبسوط ٤: ٢٠٤، والنهاية ٢٦١، وابن إدريس في السرائر ٢: ٥٥١، والعلامة في التحرير ٢: ٩، والكركي في جامع المقاصد ٢١: ٢١٧، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٥: ١٦٠، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٢٣٧، والهندي في كشف اللثام ٧: ٢٣٦، والأنصاري في كتاب النكاح ٣٠٨.

ونُسب للأكثر في كنز العرفان ٢: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) من الأقوال الأُخرى في المسألة:

أ ـ الاكتفاء في التحريم بخمس رضعات ، وأمّا دونها فلا تحرّم شيئاً .

وقد نُسب هذا القول للشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

ب ـ الاكتفاء في التحريم بثلاث رضعات فما فوقها، وأمَّا ما دونها فلا.

ونُسب هذا القول لأبي ثور، وأهل الظاهر.

لاحظ الخلاف ٥: ٩٦.

وقارن: مقدّمات ابن رشد ۲: ۳۷۸، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٧٣ ـ ٣٧٤، المغني ٩: ١٩٣ و١٩٦، المجموع ١٨: ٢١٠ و٢١٣ و٢١٦ و٢١٧، مغنى المحتاج ٣: ٤١٦.

الرضاع .....ا

فمتى حصلت إحدى هذه الحالات انتشرت الحرمة، ولكن بشروط خاصة:

(٤٣) يلزم أن يكون اللبن عن حمل من نكاح صحيح.

فلو درّ اللبن من غير حمل أو عن حمل من نكاح غير صحيح شرعاً فلا حرمة.

(٤٤) أن يمتصه الرضيع من الثدي مباشرة.

فلو شربه من غير الثدي فلا أثر له مهما كان.

(20) أن يكون الرضاع في حولي المرتضع.

فلا أثر له بعد الحولين أصلاً.

أمّا ولد المرضعة فلا يعتبر فيه ذلك.

وفي النبويّ: «لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام »(١).

(٤٦) اتّحاد الفحل.

فلو رضع من امرأة واحدة مقداراً وأكمل النصاب منها من لبن فحل آخر لم يحرم.

(٤٧) اتّحاد المرضعة.

<sup>(</sup>١) المصنف لعبد الرزّاق ٧: ٤٦٤ و ٤٦٥، الكافي ٥: ٤٤٣، مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢: ٣٦٧، مستدرك الوسائل ما يحرم بالرضاع ٣: ١ (٣١٤ ٣٦٧).

فلو ارتضع من مرضعتين \_ ولو كان من لبن فحل واحد \_ فلا حرمة .

(٤٨) توالي الرضعات، بأن لا يفصل بين رضعة وأُخرى رضاعه من المرأة أُخرى.

ولا يقدح الفصل بالأكل والشرب.

(٤٩) أن تكون كلّ رضعة كاملة يرتوي بها الصبي، وأن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء.

فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثّر.

(00) إذا تحققت الشرائط المزبورة تحقق الموضوع ـ وهو العناوين الرضاعية المطابقة للعناوين النسبية ـ فصار الفحل أباً، والمرضعة أمّاً، وبناتهما أخوات، وأولادهم أخوة، إلى آخر ما تقدّم في النسب من العمّ والعمّة وغيرهما، ثمّ تجيء الأحكام، وهي حرمة النكاح، كما في النسب.

(01) يترتّب أيضاً حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي، بل لدليله الخاص، وهو: أنّه يحرم على أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن، وهو غير أب لهنّ، بل أب لأخيهنّ.

وليس هو من العناوين النسبية.

وفي بعض الأخبار التعليل: «بأنّهم صاروا بمنزلة ولدك »(١).

وكذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة على الأصحّ

<sup>(</sup>١) الكافي ٥: ٤٤١ ـ ٤٤٢، الوسائل ما يحرم بالرضاع ٢١: ٢ (٢٠: ٤٠٤).

الرضاع ...... الرضاع ...... الرضاع ....

ورضاعاً على قول<sup>(١)</sup>.

(٥٢) لا يحرم على أُخوة المرتضع نسباً أُخوته الرضاعيّون ؛ إذ لا أُخوّة بينهم، وإنّما هم أُخوة أخيهم.

وليس هو بعنوان نسبى، إلاّ على عموم المنزلة.

(٥٣) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرّم وارتضع آخر منها من لبن فحل آخر حرم كلّ من الرضيعين على المرأة وأصولها وحواشي نسبها وعلى الفحل الذي رضع من لبنه كذلك، لكن لا يحرم أحد الرضيعين على الآخر ؛ لعدم اتّحاد الفحل.

فالأُخوّة من الأمّ الرضاعية لا توجب التحريم وإن أوجبته من ناحية الأب الرضاعي.

فلو ارتضعا من لبن فحل واحد نشرت الحرمة بينهما وإن كان رضاعهما من زوجتيه إذا أكمل كلٌ منهما نصابه من واحدة.

وهذا معنى قولهم: (اللبن للفحل)(٢).

(02) اذا ارتضع صبي من امرأة الرضاع المحرّم من لبن فحل واحد حرم عليه أولادها النسبيّون ولو من فحل آخر ؛ لأنّهم أُخوته من أُمّه دون الرضاعيين من الفحل الآخر.

<sup>(</sup>١) لاحظ ما نقله النجفي عن جماعة في الجواهر ٢٩: ٣١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: التذكرة ٢: ٦٢١، الرياض ١١: ١٤٧.

وهو نصّ حديث في الوسائل ما يحرم بالرضاع ٦: ٩ (٢٠: ٣٩١).

فأُخوة الأُمومة تحرم نسباً لا رضاعاً، إلّا على عموم المنزلة.

(٥٥) بناءً على قاعدة: (لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن) (١) لو ارتضع الطفل من لبن جدّه لأُمّه ـ سواء كان من جدّته لأُمّه أو غيرها ـ حرمت أُمّه على أبيه ؛ لأنّها من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه.

وقد عرفت أنّ الرضاع سابقه ولاحقه سواء في التحريم، فيحرّم حدوثاً واستدامةً.

(٥٦) إذا شكّ في تحقّق الرضاع المحرّم لشبهة حكمية أو موضوعية فلا أثر له حتّى يحصل اليقين بتحقّقه بجميع حدوده وقيوده بالمشاهدة، أو البيّنة، أو بشهادة أربع نساء، أو رجل وامرأتين، أو إقرار المرضعة.

وتعدية الحكم إلى غيرها بإقرارها لا يخلو من نظر.

هذا موجز من أهم أسباب التحريم المؤبّد، وهي: النسب والمصاهرة والرضاع التي جمعتها كريمة [قوله تعالى]: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ (٢).

وهذه الآية من شموس البلاغة، فإنّها لم تقتصر على ذلك حتّى ذكرت حرمة الجمع أيضاً: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قارن: الشرائع ۲: ۵۱۱، معالم الدين للقطّان ۲: ۵۸، الرياض ۱۱: ۱٦٠، المستند ١٦: ٢٨، الجواهر ٢٩: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٣٣.

وبقيت عدّة أُمور أُخرى من أسباب التحريم نذكرها ضمن المواد الآتية:

(٥٧) طلاق الزوجة تسع طلقات يتخلّلها نكاح زوجين، ففي الطلقة التاسعة تحرم عليه مؤبّداً.

(٥٨) وقوع الملاعنة بين الزوج والزوجة يوجب التحريم المؤبّد أيضاً، كما سيأتي في محلّه(١).

(٥٩) وطء الذكر رجلاً كان أو غلاماً يوجب تحريم الزواج بأمّه وإن علت وبنته وإن نزلت وأُخته مؤبّداً إذا سبق العقد، أمّا اللاحق فالحرام لا يحرّم الحلال.

(٦٠) من عقد على صغيرة فوطأها قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبداً، وبقيت على زوجيته، وعليه نفقتها إلى أن تموت.

(٦١) من عقد على امرأة في عدّتها فإن وطأها في العدة حرمت عليه أبداً عالماً كان أو جاهلاً وسواء كانت العدّة رجعية أو غيرها، وإن لم يطأها فإن عقد عليها \_ مع علمه أنّها في العدّة \_ حرمت عليه أيضاً أبداً، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه، وله أن يعقد عليها ثانياً بعد خروجها من العدّة.

وكذلك العقد على ذات البعل، والزنى بذات العدّة، أو ذات البعل، كلّ ذلك موجب للتحريم الأبدى.

(٦٢) يحرم على المحرم أن يعقد على امرأة محلّة كانت أو محرمة،

<sup>(</sup>۱) سیأتی فی ص۱۰۶.

٤٦..... تحرير المجلّة / ج ٥

ويحرم على المحرمة أن تعقد نفسها في الإحرام على محلِّ أو محرم.

فلو عقد المحرم عالماً حرمت عليه أبداً، وله \_ مع الجهل \_إعادة العقد بعد الإحرام.

### الفصل الرابع

## في أسباب التحريم غير المؤبّد

وهي إمّا مقيّدة، أو مؤقّتة، أو حرمة جمع.

فههنا ثلاثة أنواع:

# ﴿الأولى: حرمة الجمع﴾

(٦٣) يحرم الجمع بين الأُختين بالعقد مطلقاً دائماً أو منقطعاً.

فلو عقد على امرأة لم يصح أن يعقد على أُختها حتّى يطلّقها وتخرج من العدّة إن كان رجعياً.

ويجوز جمع الأُختين بالملك، لكن لو وطأ واحدة حرمت عليه الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه.

(٦٤) يحرم أن يجمع بين خمس زوجات بالدائم.

فلو كان عنده أربع بطل العقد على الخامسة حتّى يطلّق واحدة منها وتخرج من العدّة إن كان رجعياً.

أمّا المنقطع وملك اليمين فلا حدّ لهما.

(٦٥) لو أسلم الكافر على أكثر من أربع تخيّر أربعاً، وحرم عليه الزائد.

٨٤..... تحرير المجلّة / ج ٥

## ﴿الثانية: [الحرمة]المؤقّتة﴾

(٦٦) إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات بينها رجعتان حرمت عليه في الثالثة مؤقّتاً إلى أن يعقد عليها غيره ويطأها.

فإن طلِّقها الثاني حلِّت بالعقد ثانياً على الأوِّل.

### ﴿الثالثة: الحرمة المقيدة ﴾

(٦٧) لايجوز أن يتزوّج [الحرّ] المملوكة إلّا بشرطين: عدم الطول، أي: عدم القدرة على زواج الحرّة، وخوف العنت، أي: المشقّة، كما في الآية الشريفة (١).

ومع عدم الشرطين:

فقيل: يجوز مطلقاً<sup>(٢)</sup>.

وقيل: بالتفصيل، فيجوز متعة لا دواماً<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن شِا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة النساء ٤: ٢٥).

<sup>(</sup>٢) قاله: الطوسي في النهاية ٤٧٦، وابن حمزة في الوسيلة ٣٠٢، وابن إدريس في السرائر ٢: ٥٤٧ و٥٤٨، والعلّامة في المختلف ٧: ٢٥٥.

ونُسب للأشهر في الرياض ٢١٣:١١.

<sup>(</sup>٣) قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ١٢: ١٩٠.

أسباب التحريم غير المؤبّد .......... ٤٩

وهو حسن.

(٦٨) يحرم عقد الأمة على الحرّة إلّا بإذن الحرّة.

فلو عقد بدونه كان للحرّة الخيار بين إجازته وفسخه، وليس لها فسخ عقد نفسها.

أمّا العكس \_ وهو دخول الحرّة على الأمة \_ فهو جائز.

فإن كانت الحرّة عالمة فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة ثمّ علمت بعد العقد تخيّرت بين فسخ عقد نفسها وبين الصبر على البقاء مع الأمة، وليس لها فسخ عقد الأمة.

ولا يجب عليه إعلامها بأنّه متزوّج بأمة، فلو أخفاه عليها أبداً صحّ ولا إثم.

ولو اقترن عقد الحرّة والأمة كان حكمه حكم سبق الأمة.

(٦٩) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أُختها إلا برضا العمّة والخالة وإن علتا، حرّتين أو أمتين أو ملفّقتين، عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين، نسبيين مسلمتين أو مختلفتين، نسبيين أو رضاعيين.

 <sup>◄</sup> هذا، وقد ذهب ابن أبي عقيل إلى البطلان مطلقاً ، على ما حُكي عنه في المختلف ٧:
 ٢٥٤.

ونُسب لظاهر الأكثر في المسالك ٧: ٣٢٤، وحُكي عن أكثر المتقدّمين في ملاذ الأخيار ١٢: ١٨٩.

٥٠..... تحرير المجلّة /ج٥

ولو اقترن العقدان نفذ عقد العمّة وتوقّف الثاني على رضاها.

ولو سبق عقد بنت الأخ أو الأُخت جاز إدخال العمّة أو الخالة عليها، ولا خيار للداخلة ولا المدخول عليها لا في عقد نفسها ولا في عقد الأُخرى.

(٧٠) اعتبار الإذن حكم شرعي لاحقٌ شخصي، فلا يسقط بالإسقاط. نعم، لو اشترطه ضمن عقد العمّة والخالة صحّ وكان كالإذن منهما.

(٧١) لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً جاز العقد على بنت الأخ والأُخت بغير إذن، وإن كان رجعياً لم يجز حتّى تنقضى العدّة.

ومن هذا النوع: ما تزول الحرمة بزوال الوصف، وهو شرط الكفاءة، والحرمة هنا تدور مدار اختلاف الدين.

(٧٢) الكفر مانع من صحّة عقد المسلم على الكافرة المشركة. والمشرك ممنوع من العقد على المسلمة، سواء كان الكفر أصلياً أو ارتدادياً.

فلو أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول زالت العصمة بينهما، وإن كان بعده انتظرته مدّة العدّة، فإن أسلم بقيا على الزواج كما لو أسلما معاً، وإلّا بانت منه ولها المهر.

(٧٣) المسلم لا يحل له أن يتزوّج المشركة بعد قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ﴾ (١). ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة ٦٠: ١٠.

ولو أسلم الكافر على زوجة مشركة قبل الدخول بانت منه، والمشهور على تنصيف المهر(١)، والقاعدة تقتضى السقوط ؛ لأنّه فسخ لا طلاق.

وبعد الدخول يقف على العدّة، فإن أسلمت فهي زوجته، وإلّا بانت منه واستقرّ المهر.

أمّا الكتابية \_ يهودية أو نصرانية بل ومجوسية \_ فإن أسلم دونها فهي على نكاحه، قبل الدخول وبعده، دائماً ومنقطعاً، كتابياً أو غيره.

وأمّا في الابتداء:

فقيل: بالحرمة<sup>(٢)</sup>.

وقيل: يجوز منقطعاً لا دائماً (٣).

وقيل: يجوز مطلقاً<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لاحظ: كشف اللثام ٧: ٢٥٩، كتاب النكاح للأنصاري ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) قيال بذلك: المفيد في المقنعة ٥٠٠ و٥٠٨ و٣٥٥، والمرتضى في الانتصار ٢٧٩، والطوسي في: الاستبصار ٣: ١٧٨، والتبيان ٩: ٥٨٣، والتهذيب ٧: ٢٩٦، والخلاف ٤: ٣١١، والطبرسي في مجمع البيان ٩: ٤٥٤، وابن زهرة في الغنية ٢: ٣٣٩ ـ ٣٤٠، وابن إدريس في السرائر ٢: ٥٤١.

<sup>(</sup>٣) قال بذلك: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٩، وسلّار في المراسم ١٤٨، والمحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٥٣٠، والعلّامة الحلّي في المختلف ٧: ٩٣، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) قال بذلك: الصدوق في المقنع ٣٠٨، والشهيد الثاني في المسالك ٧: ٣٥٩، والنجفي في الجواهر ٣٠: ٣١.

وحُكي عن والد الصدوق وابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٩٠.

وهو مقتضى ظاهر قوله تعالى في سورة المائدة التي لا نسخ فيها: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ الى قوله عزّ شأنه: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْـمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُو تُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (١).

ويمكن حمل النواهي في السنّة على التنزيه.

(٧٤) لو تزوّج المسلم على مسلمة كتابيةً كان للمسلمة الخيار في عقد نفسها، إلّا إذا كان برضاها على ما في بعض الأخبار (٢).

(٧٥) الارتداد من الزوج أو الزوجة إن كان قبل الدخول انقطعت العصمة بينهما مطلقاً، فإن كان منها فلا مهر، وإن كان منه فلها النصف.

وإن كان بعد الدخول استقرّ المهر، فإن كان منها وقف على انقضاء العدّة وهي عدّة الطلاق، فإن عادت إلى الإسلام فيها وتابت بقيت على زوجيته، وإلّا بانت منه.

وإن كان منه فإن كان ملّياً فالانتظار ، وإن كان فطرياً بانت منه في الحال واعتدّت عدّة الوفاة .

وهو رأى فقهاء أهل السنة جميعاً.

قسارن: الممدوّنة الكبرى ٢: ٣٠٦، أحكام القرآن للشافعي ١: ٢٠١ ـ ٢٠٢، المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٠ و٥: ٣٨، المغني ٧: ٥٠٠، المجموع ٢١: ٣٣٣، الإكليل في استنباط التنزيل ٥١، الفتاوى الهندية ١: ٢٨١.

هذا، وقد نقل البحراني ستّة أقوال بين الإماميّة في المسألة في كتابه: الحدائق ٢٤: ٣.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥:٥.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الوسائل ما يحرم بالكفر ونحوه ٧: ٤ (٢٠: ٥٤٤).

(٧٦) اختلاف المذهب لا يمنع من صحّة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين.

فيجوز للإمامي أن يتزوّج بمخالفة من أيّ مذهب كان من مذاهب المسلمين.

أمًا تزويج الغير بالإماميّة ففيه خلاف(١).

والأصحّ أنّه يختلف باختلاف الأحوال، فقد يرجّح، وقد يحرم.

فعلى الأولياء مراعاة الخصوصيات والظروف، فإنّهنّ ودائع وأمانات. ولا تعطى الأمانة إلّا إلى من يحفظها، ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلهَا﴾ (٢).

(٧٧) المعروف اعتبار الكفاءة في الزواج<sup>(٣)</sup>.

وهي نوعان: شرعية، وعرفية.

أمّا الشرعية فهي: المساواة في الدين كما عرفت، وأمّا العرفية فهي: المساواة في الحسب والنسب والثروة والشرف وأمثالها.

أمًا الأُولِي فقد عرفت لزومها في صحّة العقد، وأمّا الثانية فليست

<sup>(</sup>١) لاحظ المسألة في: المختلف ٧: ٣٠٢، الرياض ١١: ٢٨٣ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختلف ٧: ٢٩٩ وما بعدها، جامع المقاصد ١٢٨. ١٢٨.

وقارن: المبسوط للسرخسي ٥: ٢٢ ـ ٢٥، النتف في الفتاوى ١: ٢٩٠ و ٢٩٠، المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٧، تبيين الحقائق ٢: ٨ ١ ـ ١٣٠، مغني المحتاج ٣: ١٦٥ و ١٦٦، كشّاف القناع ٥: ٢٧، الشرح الصغير للدردير ٢: ٣٧٥.

شرطاً، والزواج في شريعة الإسلام على الإسلام، والمؤمن كفو المؤمن (١). نعم، ورد في السنّة حرمة تزويج شارب الخمر (٢).

والاعتبار يساعده ؛ فإنّ شارب الخمر لا يؤتمن على الحرّة، ولا يحفظ الوديعة، ومثله: المقامر.

(٧٨) إذا خطب المؤمن القادر على الإنفاق غير المتجاهر بالكبائر استحبّ إجابته، بل قيل: تجب ولو كان أدنى نسباً وأقلّ ثروة (٣)، والفقر غير مانع، بل العناء في الغنى أكثر منه في الفقر.

(٧٩) يحرم خطبة المزوّجة قطعاً ولو معلّقاً على الطلاق تصريحاً أو تلويحاً، وكذا خطبة المطلّقة الرجعية ولو معلّقاً على انقضائها، بل والبائنة.

وكذا يحرم الخطبة على خطبة الغير، كما يحرم الدخول في سوم المؤمن.

نعم، لو ردّت الأُولي جازت الثانية.

(٨٠) الإجماع والأخبار على بطلان نكاح الشغار (٤).

<sup>(</sup>١) في الحديث: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض».

راجع: مسند أحمد ١: ١١٩ و ٢: ٢١٩، التهذيب ٧: ٣٩٨، الوسائل مقدّمات النكاح وآدابه ٢٧: ٨ (٢٠: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) راجع الأخبار الواردة في الوسائل مقدّمات النكاح وآدابه ٢٩: ١ ـ ٥ (٢٠: ٧٩ ـ ٨٠). وراجع كذلك: الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٣٢٢، كنز العمّال ٥: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) لاحظ: الشرائع ٢: ٥٧٥ ، جامع المقاصد ١٢: ١٣٩ ، الرياض ١١: ٢٩٦ \_ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) بالنسبة للأخبار فقارن: الكافي ٥: ٣٦٠ ـ ٣٦١، التهذيب ٧: ٣٥٥، الوسائل عقد النكاح

وفسّروه بمعان كثيرة (١)، والقدر المتيقّن في الحرمة هـو: أن تـتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى، يعني: المبادلة في النساء.

هذا مختصر أسباب التحريم التي يشترط خلو المتعاقدين منها.

وحينئذ فالذكر البالغ الرشيد له أن يعقد لنفسه ولا ولاية لأحد عليه، والأنثى البالغة بإكمال التسع إذا كانت رشيدة لها أن تعقد لنفسها بإذن الولي إن كانت بكراً، وإلا كان لها الاستقلال.

وبعد انتهاء مباحث العقد والعاقد والمعقود له وشرائط كل واحد منها ممّا يتعلّق بتوابع العقد وأحكامه ممّا يتعلّق بتوابع العقد وأحكامه وحواشيه وآثاره المشتركة بين نوعيه الدائم والمنقطع، كالمهر، فإنّه وإن كان لازماً في الجملة، ولكنّه ليس من الأركان التي يبطل العقد بدونها.

ح و أولياء العقد ٢٧: ١ ـ ٤ (٢٠: ٣٠٣ ـ ٣٠٤).

بالإضافة إلى: العوالي لمالك ١: ٢٥٠ و ٣٥٨، الموطّأ ٢: ٥٣٥، مسند الشافعي ٤٢٨، سنن الترمذي الدارمي ٢: ١٣٦، صحيح مسلم ٢: ١٠٣٤ - ١٠٣٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٦، سنن الترمذي ٣: ٤٣١ - ٤٣٠، سنن النسائي ٦: ١١٢، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٩٩ - ٢٠٠، جامع الأصول ١١: ٤٥١، مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢: ٣٤٢، مختصر زوائد مسند البرّار ١: ٥٧٠.

وبالنسبة للإجماع فانظر: الخلاف ٤: ٣٣٨، جامع المقاصد ١٢: ٤٨٧، الرياض ١١: ٣٠٩. وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

بينما ذهب: الزهري، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى: صحّة نكاح الشغار وفساد المهر فقط.

لاحظ: البيان للعمراني ٩: ٢٤٢، المجموع ١٦: ٢٤٧، النجم الوهّاج ٧: ٥٤، نيل الأوطار ٦: ٢٧٩، عون المعبود ٦: ٨٦، بلوغ الأماني ١٦: ١٩٦.

<sup>(</sup>١) راجع المصادر السابقة.

#### الفصل الخامس

# يتكفّل ببيان أحكام المهور

(٨١) المهر هو: ما يجعل للزوجة في عقد زواجها ممّا هو مال عيناً أو ديناً أو حقّاً أو منفعة.

وليس هو عوض البضع أو عوض الاستمتاع، بل المعاوضة في باب النكاح، \_كما عرفت غير مرّة \_بين ذات الزوجين، وإنّما المهر كهدية وطيبة خاطر للزوجة.

ولذا يكره المماكسة فيه والتغالي، ويستحبّ فيه أكيداً التساهل والمهاودة.

ولحرص الشارع الحكيم على التسهيل في هذا المقام اكتفى من المهر حتى بتعليم السورة وقراءة الفاتحة (١)، ولكنّ الاعتدال بمهر السنّة، وهو خمس مائة درهم، أي: خمسة وعشرون ديناراً.

(٨٢) إذا تراضى الزوجان على مهر قليلاً كان أو كثيراً لزم، وإن لم يذكرا مهراً أصلاً فإن كان العقد متعة بطل؛ إذ لا متعة إلا بمهر مسمّى، والمنقطع كثير الشبه بالمعاوضات وإن لم يكن منها، وإن كان دواماً فإن شرطا

<sup>(</sup>١) انظر: الموطّأ ٢: ٥٢٦، سنن أبي داود ٢: ٢٣٦ ـ ٢٣٧، سنن التسرمذي ٣: ٤٢١ ـ ٤٢٢، سنن النسائي ٦: ١١٣، الكافي ٥: ٣٨٠، التهذيب ٧: ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

عدم المهر بطل العقد ؛ لأنّه يرجع إلى الهبة، ولا هبة في النكاح.

ولمفوّضة البضع مطالبة الزوج بتعيين المهر، فإن امتنع لها أن تمنع عنه نفسها، فإن تراضيا على قدر لزم قلّ أو كثر، وإلّا رجعا إلى حاكم الشرع، فيفرض أقلّ الأمرين من مهر المثل ومهر السنّة.

ولو دخل بها قبل التعيين تعيّن مهر المثل.

أمّا مفوّضة المهر فهو التزويج على حكمه أو حكمها، ولكن ليس لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة.

(٨٣) المهر مطلقاً تملكه الزوجة بالعقد، ويستقرّ بالدخول.

فلو مات قبل الدخول أو طلّقها كان لها نصفه إن كان قد تعيّن، وإلّا فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

ولها أن لا تمكّنه من نفسها حتّى يدفعه لها.

(٨٤) يلزم تعيين المهر بما يرفع الجهالة ولو في الجملة.

فلو أبهمه كلّية ـ كالشيء والنصيب ونحوهما ـ بطل.

ولا يلزم فيه تمام المعلومية التي تلزم في البيع ونحوه من اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون وهكذا، بل تكفي المشاهدة إن كان عيناً، والأوصاف في الجملة إن كان كلياً، ككونه دراهم أو ثياباً أو غيرها مع بيان العدد.

ولو جعله ثوباً أو دابّة فالخيار للزوج.

٥٨..... تحرير المجلّة / ج ٥

ويجوز جعله أو بعضه مؤجّلاً.

كما يجوز ترديده وتعليقه، كما لو قال: إن تزوّجت عليك فألف، وإلّا فنصفها.

ومهر المثل مهر أقرانها.

ولو عقد الأب لولده على مهر وأطلق فهو عليه، إلّا أن يقيّده على الولد [و] مهر أقرانها من أهلها وبلدها.

(٨٥) لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه جاز وإن لم يعلما به حال العقد.

وكذا لو تزوّجها على مهر أُمّها أو أُختها.

بل في بعض الأخبار: «أنّ الرجل على عهد رسول الله ﷺ كان يتزوّج على القبضة من الحنطة، وما يحسن من القرآن»(١).

(٨٦) لو وهبها المدّة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف كالطلاق في الدائم، وإن كان بعد الدخول استحقّته بأجمعه كالدائم.

وكذلك حكم موته قبل الدخول وبعده.

(٨٧) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه ؛ لأنّ الإبراء استيفاء.

<sup>(</sup>١) لاحظ التهذيب ٧: ٣٥٤.

وقارن: الموطّأ ٢: ٥٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٦٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٣٦ ـ ٢٣٧، سنن الترمذي ٣: ٤٢٠ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٣٩.

وكذا لو خالعته بالمهر فيستحقّه أجمع بالخلع، ويستحقّ نصفه بالطلاق قبل الدخول على ما ذكروا(١).

وفيه للتأمّل مجال.

ولو تنازعا في قبضه فالقول قولها، وفي المقدار قوله.

<sup>(</sup>١) قارن: قواعد الأحكام ٣: ٨٦، كشف اللثام ٧: ٤٧٠ ـ ٤٧١، الرياض ١٢: ٤٩ و٥٣ ـ ٥٣ و ٥٣ و ٥٣.

### الفصل السادس

# في أحكام العيوب الموجبة للفسخ

(٨٨) عقد النكاح لازم إذا وقع صحيحاً جامعاً للشرائط لا يمكن فسخه ولا الإقالة فيه.

بل ولو شرطا خيار الفسخ فيه بطل الشرط ونفذ العقد على الأصحّ. وقيل: يبطلان معاً (١).

نعم، لا يصحّ الفسخ فيه إلّا بأمرين:

(٨٩) الأوّل [من موجبات الفسخ ]: العيوب الموجبة لخيار الفسخ.

وهي ثلاثة أقسام:

١ ـ العيوب المشتركة.

٢ ـ ما يخصّ الزوج.

٣ ـ ما يخصّ الزوجة.

العيوب المشتركة:

١ ـ الجنون مطلقاً ولو أدوارياً.

(١) نُسب ذلك إلى المشهور في : الجواهر ٣١: ١٠٥، العروة الوثقيٰ ٢: ٦٣٨.

أحكام العيوب الموجبة للفسخ ...... الموجبة للفسخ المستح المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

٢ \_الجذام مطلقاً ولو قليلاً.

٣ ـ البرص كذلك.

ما يخصّ الزوج أيضاً ثلاثة:

الخصاء، وهو: سلَّ الأُنثيين.

وبحكمه الوجاء، وهو: رضّهما بحيث تبطل قوّتهما.

والعنن، وهو: عدم الرجولية خلقة أو عرضاً(١).

والجبّ، وهو: قطع آلة الرجولية.

وما يخصّ الزوجة أربعة:

الاقعاد.

والقرن: عظم في محلّ الوطء يمنع منه.

والعضل: لحم يمنع من الوطء.

والرتق: التحام موضع الوطء بحيث يمنع منه.

(٩٠) كلّ هذه العيوب إنّما تـوجب حـقّ الفسـخ إذا كـانت مـجهولة وموجودة قبل العقد.

أمّا الحادث بعده فلا، إلّا العنن والجنون، فإنّهما يوجبان الفسخ مطلقاً. (٩١) شرط العنّة أن لا يقدر على الوطء منها ومن غيرها قبلاً ودبراً.

<sup>(</sup>١) راجع بهذا الشأن: الجنس والنفس ١: ١٩١ وما بعدها، الضعف الجنسي ٦٦ وما بعدها، علم الاضطرابات السلوكية ٣٣٦، المعجم الموسوعي في علم النفس ٤: ١٨٨٥ - ١٨٨٨، الموسوعة النفسية الجنسية ٦٦٤ وما بعدها.

وشرط الجبّ أن لا يبقى من الآلة مقدار الحشفة.

ولا تفسخ في العنّة حتّى ترفع أمرها لحاكم الشرع فيمهلها سنة كاملة تكون معه في الفصول الأربعة، فإذا عجز كان لها الفسخ.

(٩٢) الفسخ إن كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، إلّا في العنن، فإنّ لها النصف، وإن كان بعد الدخول أخذته أجمع.

والقول قول منكر العيب بيمينه.

والخيار في العيوب فوري، وهو فسخ لا طلاق.

(٩٣) الثاني من موجبات الفسخ: خيار الشرط، لا شرط الخيار.

فمن تزوّج امرأة بشرط كونها حرّة فبانت مملوكة، أو تزوّجت بشرط كونه حرّاً فظهر مملوكاً، كان له أو لها الخيار.

فإن فسخ بعد الدخول استحقّت المهر ويرجع به على المدلّس مطلقاً باستثناء مهر المثل عوض استمتاعه بها، وإن كان قبله فلا شيء لها.

وكذا لو اشترط كونها بكراً فظهرت ثيّباً.

وكلّ شرط موافق لكتاب الله عزّ شأنه لها أم عليها فهو لازم، ويجب على كلِّ منهما الوفاء به.

ولكن لو خالف لم پوجب الفسخ، كما لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو منزلها.

أمّا لو شرطت أن لا يتزوّج عليها أو لا يقسم لضرّتها فهو باطل. وهذه العيوب كما توجب الفسخ في الدائم توجبه أيضاً في المنقطع.

### الفصل السابع

### في الأولاد

(٩٤) شروط لحوق الولد بالزوج بالدائم والمنقطع ثلاثة:

١ \_الدخول.

ويكفي كونها فراشاً له فضلاً عن الخلوة.

ولو اختلفا فيه فادّعته وأنكره، أو أنكر ولادتها، فالقول قولها مع الخلوة، وقوله مع عدمها.

٢ مضي أقل الحمل، وهو ستّة أشهر هلالية من حين الوطء في الولد
 التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المتعارف في مثله.

٣ ـ عدم تجاوز أكثر الحمل، وهو سنة من حين الوطء.

فلو غاب عنها أكثر من سنة أو اعتزلها لم يلحق به.

ولو نفى الولد مع اعترافه بتحقّق شرائط اللحوق به لم ينتف، إلّا باللعان.

ولو زنت في: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مسند أحمد ١: ٥٩ و٥: ٣٢٦، صحيح مسلم ٢: ١٠٨٠، سنن ابن ماجة ١: ٦٤٧،

ولو طلّقها وتزوّجت بآخر فأولدت فإن كانت الشرائط لواحد منهما ألحق به، وإن لم تكن لواحد انتفى عنهما، وإن كانت لكلّ واحد منهما فالقرعة.

والولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام.

ومن أقرّ بمجهول أنّه ولده لحق به مع الإمكان، وكذا العكس.

(٩٥) يجب إرضاع الأُمّ ولدها اللباء، وهو: أوّل حليبها بأُجرة على الأب.

ويستحبّ أن ترضعه المدّة، وهي حولان كاملان، وتجوز الزيادة والنقيصة بشهرين أو ثلاثة.

وهي أحقّ بإرضاعه بالأُجرة التي يطلبها الغير، فإن طلبت الزيادة جاز أن ينتزعه منها ويدفعه إلى غيرها، ولا تجبر الحرّة على إرضاعه.

(٩٦) الحضانة للأُمِّ: حقّ تربية ولدها مدّة الرضاع ذكراً كان أو أُنثي.

فإذا انتهت مدّة الرضاع فهي أحقّ بالبنت إلى بلوغها سبع سنين، والأب أحقّ بالابن بعد السنتين إلى بلوغه.

ولا تثبت لها الحضانة إلّا بشروط: العقل، والإسلام، والحرّية.

ولو طلَّقها فتزوّجت سقطت حضانتها، ولو طلَّقها الثاني عادت.

 <sup>→</sup> سنن الترمذي ٣: ٣٦٣، الكافي ٥: ٤٩١، ٤٩١ و٧: ١٦٣، المعجم الأوسط للطبراني ٨:
 ٣٨٩، الاستبصار ٤: ١٨٥، التهذيب ٩: ٣٤٦، مشكاة المصابيح ٢: ١٩٨، مختصر إتحاف السادة المهرة ٣: ١٤٨.

أحكام الأولاد ...... أحكام الأولاد ..... المناطقة المناطق

ولو مات الأب فهي أحقّ بولدها إلى بلوغه، وإذا مات الأبوان فالحضانة للجدّ، وإذا فقد فللأقرب فالأقرب.

والظاهر أنّه لا أُجرة للحضانة، بل هو إرفاق بالأُمّ.

نعم، يلزم على الأب بذل لوازم التربية، كأُجرة غسل الثياب ونحوها.

وحيث انتهى الكلام من الأحكام المشتركة بين المتعة والدوام فلنذكر ما يخصّ كلّ واحد منهما.

### المرحلة الثانية

## في ما يخصّ العقد الدائم من الأحكام

(٩٧) يختص الدائم بأحكام لا تجري في المنقطع، وهي خمسة، بل ستّة:

### الإرث:

فالدائمة ترث مطلقاً، والمنقطعة لا ترث مع الإطلاق قطعاً.

وهل ترث بالشرط؟ الأصحّ العدم(١).

<sup>(</sup>١) وهذا ما ذهب إليه: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٨، وابن إدريس في السراثر ٢: ٦٢٣ ـ ٦٢٣، والعلّامة الحلّي في المختلف ٧: ٢٣٧، والفخر في الإيـضاح ٣: ١٣٢، والشهيد الأوّل في غاية المراد ٣: ٩٠، والكركي في جامع المقاصد ١٣. ٣٧.

ونُسب إلى أكثر المتأخّرين في: نهاية المرام ١: ٢٥٢، ومراّة العقول ٢٠: ٢٤٠، والحدائق ٢٤: ١٧٦.

خلافاً لمن ذهب إلى: إرث المتمتعة بالشرط، ومنهم: الشيخ الطوسي في النهاية ٤٩٦، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢٤٣، وابن حمزة في الوسيلة ٣٠٩، والمحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٥٣٠، والعلّامة الحلّي في تلخيص المرام ٢١٠، وابن فهد في المهذّب البارع ٣: ٣١٩، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٥: ٢٩٦، والطباطبائي في الرياض ١١: ٣٤٧. وحُكي عن الكيدري وابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٢٣٥ و٢٣٢.

ما يخصّ العقد الدائم من الأحكام ........

#### النفقة:

تستحقّها الزوجة بالعقد الدائم مع عدم النشوز مطلقاً، ولا تستحقّها المنقطعة بإطلاق العقد.

وهل تستحقّها بالشرط؟ الأصحّ نعم(١).

#### القسم:

للزوجة الدائمة \_ مع إطلاق العقد \_ مضاجعة ليلة من أربع، وتستحقّ الوطء مرّة في أربعة أشهر، أمّا المنقطعة فلا تستحقّ شيئاً منهما مع الإطلاق، أمّا مع الشرط فالأصحّ الاستحقاق (٢) إذا لم يزاحم حقّ الدائميات.

وللزوجة الدائمة إسقاط ليلتها، أو هبتها لإحدى ضرّاتها، أو مصالحة الزوج عليها.

#### النشوز:

إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجة \_ وهي: النفقة وحقّ المضاجعة والمواقعة \_ أو لم يعاشرها بالمعروف صار ناشزاً، ولها أن تمنع نفسها عنه، فإن لم يرتدع رفعت أمرها إلى حاكم الشرع، فإمّا ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) وهو ما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة ٣٠٩.

أمّا أُغلب الفقهاء فقد ذهبوا إلى العدم.

راجع الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) المشهور أن لا قسمة للمتمتع بها. (المختلف ٧: ٣١٨). ويستفاد هـذا مـن إطـلاق كـلام النجفي في الجواهر ٢٩: ١١٧.

٦٨..... تحرير المجلّة /ج ٥ تَسْريحٌ بِإِحْسَان﴾ (١).

كما أنّها لو امتنعت عن أداء حقّه \_ وهو: تمكينه من نفسها للمواقعة متى شاء إلّا لعذر مشروع \_ أو لم تعاشره بالمعروف، فتعبس في وجهه وتخرج من غير إذنه وتغلظ كلامها معه وما أشبه ذلك، صارت ناشزاً وسقطت نفقتها، فيتدرج معها بالمراتب الثلاث المذكورة في الآية الشريفة: ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ (٢).

ويلزم أن لا يكون الضرب مبرحاً ولا جارحاً.

الشقاق:

وهو: النشوز من الطرفين والكراهة من الجانبين.

والحكم هنا التحكيم، كما ذكره الكتاب المجيد: ﴿فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (٣)، فإن قدرا على الإصلاح فهو، وإلّا فرّقا بينهما مع الإذن.

ومن مختصًات العقد الدائم:

الطلاق:

فإنّه لا يأتي بالمنقطع، بل ينتهي بانتهاء المدّة أو بهبتها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ٣٥.

(٩٨) النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقاً وللمطلّقة الرجعية في عدّتها دون البائن والمتوفّى عنها زوجها.

نعم، المطلّقة باثناً إذا كانت حاملاً وجبت النفقة لها أو له حتّى تضع. ولا نفقة للصغيرة حتّى تبلغ، ولا للناشز حتّى تطيع.

(٩٩) الواجب من النفقة هو ما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن وخادم حسب شأنها في جميع ذلك كمّاً وكيفاً وجنساً ووصفاً.

ويجب أيضاً ما يتوقّف عليه التزيين والتنظيف، كالصابون ونحوه.

(١٠٠) نفقة الزوجة حتٌّ مالي لها وإن كانت غنية.

فلو أخل به يوماً أو أياماً كان ديناً عليه في ذمّته يجب عليه \_إن لم تكن ناشزاً \_أن يؤدّيه لها.

ويصحّ المصالحة عليه وإسقاطه، كسائر الديون.

ويجوز أن تطلب كفيلاً به حاضراً كان الزوج أو مسافراً.

(١٠١) لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصّة.

فلو أرادت أن تبيع شيئاً من أموالها \_ وكانت رشيدة \_ فلا حقّ للزوج ولا لغيره في معارضتها حرّة كانت أو مملوكة، فإنّ ولاية المملوك لمالكه، وولاية الحرّة لأبيها أو جدّها أو الحاكم مع صغرها.

نعم، له منعها عن كلّ ما يوجب خللاً في شرفه والمسّ بناموسه، كالخروج من غير إذنه، ومعاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال، ولو خالفته نشزت، بل له أن يمنعها عن الخروج حتّى إلى بيت أُمّها وأبيها، إلّا أن يكون ذلك موجباً للعقوق وهو إيذاء الوالدين، فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرّة ونحو ذلك.

ولو منعها عن مباح أو مستحبِّ لا يخلّ بشيء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه، كما لا يجب عليها الخدمة والطبخ ونحو ذلك.

أمّا الواجب فلا إشكال في عدم أثر لمنعه عنه.

ويجب عليها متابعته في السفر والحضر والمسكن.

(۱۰۲) جرت عادت الفقهاء هنا بمناسبة نفقة الزوجة دذكر من تجب على الإنسان نفقتهم وإن لم يكن له دخل بكتاب النكاح، وهي نفقة الأقارب (۱).

وهم نوعان: الآباء والأبناء صعوداً ونزولاً، والمملوك إنساناً أو حيواناً. ولا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا.

نعم، تستحبّ خصوصاً للوارث.

وإنَّما تجب على العمودين وتستحبّ في غيرهم بشرطين:

الأوّل: يسار المنفق، بأن يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته يوماً وليلة.

<sup>(</sup>۱) قارن: الشرائع ۲: ۵۷۳، قواعد الأحكام ۳: ۱۱۳، التنقيح الرائع ۳: ۲۸۲، كشف اللثام ٧: ٥٩٤، الرياض ٢١: ١٧٩، كتاب النكاح للأنصاري ٤٨٧.

الثاني: فقر المنفق عليه كذلك، والعجز عن الاكتساب، وكونه حرّاً.

والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن.

ولا يجب تزويجه، ولا الإنفاق على زوجته، ولا سائر لوازمه.

نعم، هو من أفضل أنواع البرّ.

(١٠٣) يترتّب وجوب النفقة على الآباء والأبناء حسب تـرتّبهم فـي القرابة.

فيتقدّم الأب على أب الأب، والابن على ابن الابن منفقاً ومنفقاً عليه. والأب والابن في مرتبة واحدة.

فمن كان فقيراً وله أب وابن غنيًان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية، ومن كان غنيًا وله أب وابن فقيران أنفق كذلك عليهما.

والأنثى كالذكر في وجوب النفقة عليها ولداً أو أُمّاً.

ولكن لا يجب على الأُمّ أن تنفق على أولادها إذا كان أبوهم غنيّاً.

نعم، لو كان فقيراً أو مفقوداً وجب عليها إن لم يكن لهم جدٌ غني يضاً.

والإنفاق على الأقارب إرفاق ووجوب تكليفي محض، فلو عصى لم يقضه ؛ إذ لم تشتغل به الذمة.

كما لا يصحّ المصالحة عنه، ولا إسقاطه.

(١٠٤) الملك لذي روح يوجب نفقته على المالك.

٧٢..... تحرير المجلّة / ج ٥

فتجب على المولى نفقة العبد مطلقاً حتى المدبّر، وأُمّ الولد، دون المكاتب مطلقاً، فإنّ نفقته في كسبه، وعلى البهيمة مطلقاً مأكولة اللحم وغيرها.

(100) كلّ من وجبت النفقة عليه لزوجة أو قرابة أو مملوك إن قام بالواجب فهو، وإلّا وجب على حاكم الشرع إجباره، فإن لم يمكن باع شيئاً من أمواله وأنفق، إلّا في الإنسان المملوك، فإنّه يوكل نفقته إلى كسبه إن أمكن، وفي البهيمة يخيّره بين ذبحها إن كانت مأكولة اللحم وبين الإنفاق عليها.

#### المرحلة الثالثة

# في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام

الأركان التي يتقوّم بها عقد المتعة أمران:

[**الأوّل**]:المهر.

فلو لم يعين المهر في متن العقد بطل.

ومن هذه الجهة أشبه عقود المعاوضات، وما هو منها.

الثاني: الأجل.

فلو أخلّ به في ذات العقد قيل: يبطل رأساً(١)، وقيل: ينقلب داثماً(٢)،

<sup>(</sup>١) قال به: ابن إدريس الحلّي في السرائر ٢: ٥٥٠، والعلّامة الحلّي في المختلف ٧: ٢٢٧، والكركي في والفخر في الإيضاح ٣: ١٢٨، والكركي في جامع المقاصد ١٣٠، والشهيد الثاني في: الروضة البهيّة ٥: ٢٨٧، والمسالك ٧: ٤٤٨ و و ٤٥٠، والهندي في كشف اللثام ٧: ٢٨٠، والطباطبائي في الرياض ١١: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال به: الحلبي في الكافي في الفقه ٢٩٨، والطوسي في: الخلاف ٤: ٣٤٠، والنهاية ٢٨، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢٤١، وابن زهرة في الغنية ٢: ٣٥٥.

ونُسب للمشهور في الحداثق ٢٤: ١٤٢، وللأشهر في الرياض ١١: ٣٣٤، وللأكثر في كتاب النكاح للأنصاري ٢١٠.

وفي المسألة قول ثالث حكي عن ابن إدريس الحلّي، وهو: التفصيل بين كون الصيغة بلفظ

٧٤..... تحرير المجلّة /ج ٥ وبه رواية (١).

والعمل بها مشكل، وتطبيقها على القواعد أشكل، والرواية ضعيفة. والاحتياط بالطلاق وتجديد العقد لا يترك.

وبهذين الركنين ينفرد المنقطع عن الدائم الذي لا أجل فيه ولا يضرّ به عدم ذكر المهر، كما عرفت(٢)

(١٠٦) يختصّ المنقطع عن الدائم أيضاً بأُمور:

١ -عدم وقوع الطلاق فيه ولا اللعان ولا التوارث حتّى مع الشرط، بل
 ولا الخلع ولا الظهار.

٢ ـ عدم استحقاق النفقة.

٣-عدم القسم.

النكاح والتزويج فينقلب دائماً مع عدم ذكر الأجل ، وبين كونها بلفظ التمتع فيبطل.

لاحظ السرائر ٢: ٦٢٠، وحُكي في المسالك ٧: ٤٤٨.

وهنا قول رابع أيضاً، وهو: التفصيل بين تعمّد الإخلال بالأجل فينقلب دائماً، وبين نسيانه فيبطل.

حُكي هذا القول في : الحدائق ٢٤: ١٤٥، والجواهر ٣٠: ١٧٥.

(١) وهي: ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه النكاح فهو جائز». أبو عبد الله عليه النكاح فهو جائز». وقال: «إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».

انظر: الكافي ٥: ٤٥٦، التهذيب ٧: ٢٦٢، الوسائل المتعة ١٩: ٢ و ٢٠: ١ (٢١: ٤٦ و٤٧). والبتّ: القطع، والنكاح الباتّ: الدائم.

راجع: النهاية الأثيرية ١: ٩٢ ـ ٩٣، مجمع البحرين ٢: ١٩٠.

(٢) وذلك في ص٥٦.

٤ عدّة غير الحامل بعد الوطء وانقضاء الأجل أو هبة المدّة حيضتان، ولو كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فنصف عدّة الدائم خمسة وأربعون يوماً.

أمّا الحامل فعدّتها وضع الحمل.

وعدّة الوفاة كالدائم أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرّة، وإلّا فنصفها.

وفي الحامل أبعد الأجلين مطلقاً.

٥ \_ جواز العزل عنها وعدم جوازه في الدائم.

ولكنِّ الولد يلحق به حتَّى مع العزل.

(١٠٧) ذكر بعضهم: أنّه لا يجوز العقد عليها في أثناء المدّة (١).

والأصحّ عندنا جوازه دواماً ومتعة، وهو هنا كالبيع أو الإجارة للعين المستأجرة.

<sup>(</sup>١) لاحظ: النهاية ٤٩٢، المهذّب ٢: ٣٤٣، السرائر ٢: ٦٢٥، الرياض ١١: ٣٥٧. ونُسب للأشهر في المصدر الأخير.

#### خاتمة

### في التنازع

(١٠٨) إذا اختلفا في الزوجية قدّم قول منكرها بيمينه، ولكن يلزم مدّعيها بإقراره.

وهذا من المقامات التي تنفك [فيها] الأحكام ظاهراً وإن كانت متلازمة واقعاً.

فلو كانت هي المنكرة جاز لها أن تتزوّج بغيره، ولكن تجب عليه النفقة ظاهراً، ولا يتزوّج بأُختها، ولا الخامسة، وهكذا سائر الأحكام.

وكذلك لو انعكس الأمر.

ولو تزوّجت وأقام البيّنة ظهر فساد العقد.

(۱۰۹) لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أُختها زوجيته، فإن أقامت بيّنة فالعقد لها، وإن أقامها ثبت قوله، وإن أقام كلٌ منهما البيّنة فالحكم لبيّنته بناءً على تقديم بيّنة الداخل، إلّا أن يكون لبيّنتها مرجّح داخلي أو خارجي، كدخول بها أو تقدّم تأريخ أو أكثرية عدد، فتقدّم بيّنتها.

#### تتمة

المرأة إذا ادّعت أنّها خلية صدّقت، وجاز العقد عليها من غير فحص حتّى مع العلم بأنّها كانت ذات زوج وادّعت موته أو طلاقه أو لم تذكر شيئاً سوى أنّها خلية.

فلو ادّعى آخر أنّها زوجته لم يصدّق، إلّا بالبيّنة، وينكشف فساد العقد، ويجرى عليه حكم الشبهة.





الطلاق: حلِّ عقدة الزوجية الدائمة المقتضية للبقاء بذاتها.

وببيان أجلى: أنّ الزوجية الدائمة حبل مستمرّ، والطلاق قطع له من أثنائه، فهو كالفسخ في البيع الذي هو رفع، بل قطع لحبل الملكية المستمرّة من حين الفسخ، لا من حين العقد على الأصحّ.

فالتعبير عنه بالقطع أولى من التعبير بالرفع.

وهو \_ أي: الطلاق \_ من حيث بقائه وإمكان رفعه، وبعبارة أبلغ: من حيث تنجّز أثره وتعليقه قسمان: رجعي، وبائن.

فهنهنا مرحلتان:

# المرحلة الأُولى

# في الرجعي

ويقع البحث فيه من حيث أركانه الثلاثة: الصيغة، والمطلّق والمطلّقة، ثمّ من حيث أقسامه وأحكامه بعد تمامه.

ففي هذه المرحلة مقصدان:

# [المقصد]الأوّل في أركانه

#### وفيه فصول:

### الفصل الأوّل

### في الصيغة

(١١٠) الطلاق وإن كان بذاته معنى إضافياً ونسبة قائمة بطرفين، ولكنّه شرعاً من الإيقاعات التي يكفي وقوعها من طرف واحد.

ولا يقع إلا بصيغة خاصّة، وهي: أنتِ طالق، أو: زوجتي فلانة طالق، أو: زوجة موكّلي طالق.

فلا يكفي شيء من مشتقّاتها مثل: أنتِ مطلّقة، و: طلاق، و: طلّقتك، وأُطلّقك، وهكذا فضلاً عن مثل: أنتِ بائن، و: حرام، و: خلية، و: برية، و: اعتدى، وأمثالها.

ولا يقع بالكتابة ولا بالإشارة، إلّا من الأخرس العاجز.

ولا يقع بالتخيير لها، بل هو من خصائصه ﷺ

(١١١) يشترط في الصيغة التنجّز

فلو علَّقها بشرط أو صفة بطلت مطلقاً.

ولو قيّد الواحدة بالثلاث، فـقال: أنتِ طـالق بـالثلاث، لغت الثـلاث ووقعت واحدة عندنا (١)، وتقع ثلاث عند القوم (٢)، فتحتاج إلى محلّل.

ولو قال: إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق، صحّ على الأصحّ.

<sup>(</sup>١) قارن: الناصريات ٣٤٨، الخلاف ٤: ٤٥٠، المبسوط ٥: ٦، النهاية ٥١٢، المهذّب ٢: ٢٧٦، الغنية ٢: ٣٥٠، السوائر ٢: ٦٧٨، المختلف ٧: ٣٥٠.

وقيل: لا يقع ش*ي*ء.

انظر: المراسم ١٦١، الوسيلة ٣٢٢.

وحُكي عن ابن أبي عقيل في المختلف ٧: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) جميعهم متّفقون على وقوع الطلاق بحيث تحتاج إلى محلّل، ولكن عند بعضهم فعل ذلك مباح، وعند آخرين محرّم.

والأوّل قال به: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

والثانى قال به: مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

راجع: المبسوط للسرخسي ٦: ٣ ـ ٤ و ٨٨، التهذيب في فقه الإمام الشافعي ٦: ٣٤، بحر المذهب ١٠: ١١ ـ ١٦، المغني ٨: ٢٤٠ ـ ٢٤١، المجموع ١٧: ٨٦ و ٨٧ و ١٣٠، تبيين الحقائق ٢: ١٩٠ و ٨٧، البحر الزخّار ٤: ١٥٠، الإرشاد للأقفهسي ١: ٥٣٧، مجمع الأنهر ١: ٣٩٩، مغني المحتاج ٣: ٣١٢، الفتاوى الهندية ١: ٣٥٢، العُدّة للصنعاني ٤: ١٤١.

# الفصل الثاني

# في المطلّق

(١١٢) لا يصحّ الطلاق إلّا من الزوج أو وكيله.

أمَّا الولى فالمشهور أنَّه يصحّ تزويجه ولا يصحّ طلاقه(١).

والأصحّ عندنا أنّه مع المصلحة يصحّ طلاقه، كما صحّ تزويجه. ويعتبر في المطلِّق زوجاً أو وكيلاً أو ولياً أُمور:

> البلوغ. فلا يصحّ طلاق الصبي وإن بلغ عشراً أو أذن له الولي.

العقل.

فلا يصحّ طلاق المجنون مطبقاً أو أدوارياً، إلّا في حال إفاقته.

فلا يصحّ طلاق المكره.

الاختبار.

القصد.

فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران، بل يعتبر القصد عن روية وحال طبيعي، فلا يصحّ طلاق الغضبان والمتهيّج.

(١) ادّعي عليه الإجماع في الخلاف ٤:٢٤٢.

#### الفصل الثالث

## في المطلّقة

(١١٣) لا يقع الطلاق إلا بالزوجة الدائمة الطاهرة من الحيض والنفاس، إلا إذا كانت غير مدخول بها أو حاملاً إذا اجتمع الحيض والحمل، وإلا من الغائب الذي لا يعلم حيضها حين الطلاق مع علمه بانتقالها من طهر المواقعة أو سافر في طهر لم يواقعها فيه، ومثله المحبوس، وأن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه.

ويسقط طبعاً هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل.

أمّا المسترابة \_ وهي: التي واقعها فلم تحض في ذلك الشهر فاسترابت بالحمل \_ فلا يجوز طلاقها إلّا بعد التربّص ثلاثة أشهر، فإن ظهر الحمل في أثنائها طلّقها، وإلّا طلّقها بعد الثلاث.

(١١٤) يشترط تعيين المطلُّقة.

فلو قال: إحدى زوجاتي طالق، لغي.

وكذا لو قال: زوجتي سلمى طالق، وعنده زوجتان بذلك الاسم، أو قال: إحداكنّ طالق.

### الفصل الرابع

## في شروطه الركنية

(١١٥) لا يصحّ الطلاق \_بعد استجماعه لعامّة الأوصاف المتقدّمة \_إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة.

ويعتبر اجتماعهما عند الإنشاء، وأن يكونا غير الزوج والزوجة وغير الوكيل.

فلو طلّق الوكيل بحضور الزوج فلا بدّ من شاهدين آخرين.

ويعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلّق، بل وعند الزوج، فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا أثر للطلاق.

ولا تقبل فيه شهادة النساء، ولا يحلُّ به المهر المؤجّل.

## المقصد الثاني

## في أقسامه وأحكامه

(١١٦) الطلاق - كما عرفت (١) - بائن، وغير بائن.

وغير البائن: بدعي، ورجعي، وعدّي.

فالبدعي: ما اختلّ فيه أحد الشروط السابقة، كطلاق الحائض، أو الطلاق ثلاثاً بلا رجعة بينها.

والرجعي هو: مطلق الطلاق الصحيح ممّا للمطلّق فيه الرجـوع سـواء رجع أم لا.

والعدّي قسم منه، وهو: أن يطلّق على الشرائط، ثمّ يرجع فـي العـدّة ويطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر.

وله حكم خاصٌ، وهو: أنّه كما يحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره، تحرم الحرّة أيضاً في التاسعة حرمة مؤبّدة \_كما تقدّم (٢) \_ والأمة في السادسة.

(١١٧) إذا تجرّد الرجوع عن الوطء ـ بأن طلّق ورجع ثمّ طلّق ورجع

<sup>(</sup>١) وذلك في ص٨١.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في ص ٤٥.

وهكذا أو تركها بعد الطلاق حتّى خرجت من العدّة وتزوّجها بعقد جديد ثمّ طلّق \_لم تحرم في التاسعة ولو إلى مائة مرّة.

نعم، يلزمها المحلّل في كلّ ثلاث.

خلافاً لابن بكير (١) أحد رواة أئمتنا على أنه قال [نقلاً عن أحد الأئمة]: «إذا تزوّجها بعقد جديد هدم ما قبله ولو مائة مرّة، وحلّت له بلا زوج» (٢).

وقد انفرد بهذا الرأي.

(١١٨) يشترط في المحلّل: البلوغ، والوطء قبلاً بالعقد الصحيح

أعين، وسعيد بن يسار، وعبد الرحمان بن الحجّاج، وعمر بن حنظلة، والفضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وغيرهم.

وروى عنه: ابن أبي عمير، وإسماعيل بن عبّاد، وجعفر بن بشير، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن محبوب، وزياد بن مروان القندي، والعبّاس بن عامر الثقفي، وعبدالله ابن جبلة، والقاسم بن عروة، ومروان بن مسلم، والنضر بن سويد، ويحيئ بن المشتّى، وطائفة.

<sup>(</sup>١) أبو على عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني، مولاهم، فطحي المذهب، إلّا أنّه ثقة وعُدّ ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وأقرّوا له بالفقه.

وذكر العلّامة الحلّي وغيره: أنّ الاعتماد على رواياته هو الصحيح وإنكان فاسد المذهب. روى عن: أبي جعفر، وأبي عبد الله اللَّمَالِكُ ، وعن أبي بصير، والحسن بن زيـاد، وزرارة بـن

له كتاب رواه عنه جماعة.

<sup>(</sup>رجال النجاشي ٢٢٢، رجال الطوسي ٢٣٠، الفهرست ٣٠٤، الخلاصة ١٩٥، التحرير الطاووسي ١٦٨ و٣٣٣ ـ ٣٣٤، نقد الرجال ٣: ٨٩ ـ ٩٠، فائق المقال ١٢٣، منتهئ المقال ٤: ١٦٣ ـ ١٦٥، رجال الخاقاني ٦٢ و٢٤٨ و٢٧٦ و٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) الوسائل أقسام الطلاق وأحكامه ٣: ١٦ (٢٢: ١١٧).

٩٠..... تحرير المجلّة /ج ٥

الدائم.

وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.

ولو ادّعت حصول المحلّل وكانت ثقة صدّقت بلا يمين.

(119) الرجعة كما تحصل بالقول تحصل بالفعل، بل وبالإشارة حتّى من القادر على الكلام.

ولا يشترط فيها الإشهاد، ولا إعلامها.

نعم، لو ادّعي بعد العدّة رجوعه فيها لزمه الإثبات بالبيّنة، فإن عجز فاليمين عليها.

وإنكار الطلاق في العدّة رجوع.

#### المرحلة الثانية

## في الطلاق البائن وتوابعه

وفيها فصول:

# الفصل الأوّل

## في أنواع البائن والعدد

(١٢٠) وهي ستّة: طلاق غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً، واليائسة وهي: التي انقطع حيضها طبيعة ببلوغ الخمسين أو الستّين، والصغيرة وهي: التي لم تكمل التسع، والمختلعة، والمبارأة مع عدم الرجوع بالبذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو بعقد جديد.

(١٢١) تجب العدّة شرعاً بأسباب: وفاة الزوج، فتعتد الحرّة مطلقاً حرّة أو أمّة صغيرة أو كبيرة أو يائسة أو غير مدخول بها بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بنصفها، إلاّ الحامل فبأبعد الأجلين.

وأُمّ الولد كالحرّة، وكذلك المدبّرة، والمفقود زوجها الذي لا يـعرف خبره إذا حصل العلم لها أو الظنّ المتاخم بموته.

(١٢٢) العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطي في مستقيمة الحيض

ثلاثة أطهار أحدها ما بقي من الطهر الذي طلّقت فيه ولو لحظة إن كانت حرّة، وإلّا فطهران كذلك، فتبين الحرّة برؤية الدم الثالث، والأمة برؤية الثاني.

فأقل ما تنقضي به عدّة الحرّة سنة وعشرون يُوماً ولحظتان، والأمة ثلاثة عشر ولحظتان.

وليست اللحظة من العدّة، بل هي كاشفة، فلا تنصح فيها الرجعة، ويصح فيها عقد الغير.

وإن كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّة الحرّة ثلاثة أشهر، والأمة نصفها.

وعدّة الحامل وضع الحمل ولو سقطاً.

والذميّة كالحرّة.

والمسترابة قد تبلغ عدّتها تسعة أشهر أو أكثر.

(١٢٣) إذا مات الزوج في أثناء عدّة الطلاق، فإن كان رجعياً استأنفت عدّة الوفاة وورثته، وإن كان بائناً أتمّت عدّة الطلاق ولا إرث.

ويجب على المتوفّى عنها زوجها الحداد، وهو: ترك الزينة ولبس السواد مدّة العدّة.

ولا نفقة لها، بل تجب للمطلّقة الرجعية كما كانت زوجة، ولا تخرج من منزلها إلّا لضرورة.

ولو طلَّق بائناً في مرض الموت بغير طلب منها ومات قبل أن تتزوّج

ورثته إلى سنة، ولا ترث البائن إلّا هنا.

ولا يرثها هو لو ماتت.

(١٢٤) تعتد المطلّقة من حين وقوع الصيغة، والمتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر.

فلو تزوّجت بعد عدّة الطلاق وتبيّن أنّه كان قد توفّي في العدّة اعتدّت ثمّ عادت لزوجها الثاني.

#### خاتمة الطلاق

#### وفيها أمران

١ ـ قد عرفت أنّ الطلاق ـ ولا سيّما مع التئام الأخلاق ـ مكروه أشـد الكراهة (١)، و: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»(٢)، و: «إنّ العرش ليهتزّ منه»(٣).

وتتأكّد الكراهة في المريض، فإن فعل صحّ وتوارثًا في الرجعي لو مات في العدّة، وترثه هي حتّى في البائن إلى سنة، كما سبق.

٢ ـ ذكر الفقهاء: أنّ الغائب إذا لم يعرف خبره ولم يكن لزوجته من ينفق عليها ترفع أمرها إلى الحاكم، فيؤجّلها ويطلبه أربع سنين، فإن وجده، وإلّا طلّقها، واعتدّت عدّة الوفاة، وجاز لها أن تتزوّج، فإن جاء في العدّة فهي له، وإلّا فلا سبيل له عليها تزوّجت أم لا(٤).

(١) عرفت ذلك في ص١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن ابن ماجة ١: ٦٥٠، سنن أبي داود ٢: ٢٥٥، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٢٢، الأحكام الوسطىٰ ٣: ١٨٧، الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٤٩، المحرّر في الحديث ٢: ٥٦٧، بأدنىٰ تفاوت.

وهذا الحديث مرسل، كما في المقاصد الحسنة ١٢.

<sup>(</sup>٣) لاحظ: الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١١٢، الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٤٩، بأدنى تفاوت.

<sup>(</sup>٤) قارن: الوسيلة ٣٢٤، قواعد الأحكام ٣: ١٤٤، المختلف ٧: ٣٧٤، التنقيح الرائع ٣: ٣٤٧ ـ ٣٤٨، الروضة البهيّة ٦: ٦٥، الرياض ٢١: ٣١٨ ـ ٣١٨.

وقصروا طلاق الحاكم الشرعي على هذه الصورة وبتلك الكيفية، مع أنّ الأدلّة العامّة والخاصّة متوفّرة في أنّ له الولاية على طلاقها في صور أخرى كثيرة يجمعها لزوم الضرر والمشقّة الشديدة من بقائها على زوجية ذلك الزوج، كالغائب المعلوم محلّه ولكنّه ممتنع عن بذل النفقة لها ؛ إمّا عصياناً أو عجزاً.

بل يأتي ذلك حتّى في الحاضر الممتنع كذلك.

وفي المسجون المحكوم بالسجن المؤبّد أو خمسة عشر سنة، بل وأقلّ إذا لم يكن عنده مال ينفق عليها الحاكم منه، ولا يحصل لها باذل ديناً على الزوج أو تبرّعاً، ولا تقدر على إعاشة نفسها بالوسائل الشريفة اللائقة بحالها.

بل يجوز للحاكم طلاقها في ما لو كان الزوج مريضاً بإحدى الأمراض المعدية كالسلّ والجذام ونحوها بعد ثبوت ذلك بشهادة الأطبّاء وعرضها على الحاكم.

والحاصل: إذا ثبت عند حاكم الشرع العسر والمشقّة الشديدة الضرر على الزوجة من بقائها في حبالة ذلك الزوج وطلبت الطلاق ألزم الحاكم الزوج بأن يطلّقها، فإن امتنع وأصرّ على الامتناع جاز للحاكم طلاقها، وتعتدّ، ثمّ لها أن تتزوّج بعد عدّة الطلاق أو الوفاة.

## الفصل الثاني

# في الخلع والمباراة

وهما من أقسام الطلاق البائن.

والأصل فيه قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).

(١٢٥) الكراهة إن كانت من الزوج فالطلاق بيده، وإن كانت من الزوجة فلا سبيل لها إلى الخلاص منه إلّا بأن تبذل له ما ترضيه سواء كان بمقدار ما أخذت منه من المهر أو أكثر أو أقلّ على أن يطلّقها بالبذل وهو الخلع، وإن كانت الكراهة منهما معاً وكان كلٌّ منهما يكره الآخر فالمباراة، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها مهراً.

(١٢٦) صيغة الخلع أن يقول: خالعتك، أو: خلعتك على كـذا فأنتِ طالق.

ويجوز الاكتفاء بالأُولى، والأحوط اتّباعه بالطلاق.

أمّا في المباراة فلا بدّ منه، فيقول: بارأتك على كذا فأنتِ طالق، ويقول

(١) سورة البقرة ٢: ٢٢٩.

الوكيل: خلعت فلانة بكذا بحسب وكالتي عن زوجها.

ومثله في المباراة.

ولابدٌ من قبول الزوجة أو وكيلها بعد الصيغة بلا فصل، ويكفي طلب ذلك منها قبلها.

وكلّ ما يصحّ مهراً يصحّ فدية.

ولو بانت مستحقّة للغير بطل الخلع إن كانت عيناً.

(١٢٧) إذا تمّ الخلع أو المباراة فلا رجوع للزوج.

نعم، لها الرجوع بالبذل في العدّة، فإذا رجعت جاز له الرجوع بها ؛ لأنّ الطلاق يعود رجعياً إن شاء رجع وإن شاء ترك، وكذا لو لم تدفع البذل.

أمّا لو لم يكن لها عدّة \_كالصغيرة ونحوها \_ فلا رجوع لكلِّ منهما ؛ لأنّه بائن طبعاً.

(١٢٨) إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها حلفت مع عدم البيّنة.

ولو قالت: هي على ذمّة فلان، أو: دفعتها لك وأبرأتني، فعليها البيّنة، وإلّا فاليمين عليه.

#### الفصل الثالث

### في الظهار والإيلاء

والأصل فيهما الآيتان في سورة المجادلة وسورة البقرة (١).

(۱۲۹) الظهار فعال من الظهر، والمراد به: تشبيه من يملك نكاحها بإحدى محارمه.

وهو محرّم تكليفاً، وتترتّب عليه أحكام وضعاً.

وأركانه: الصيغة، والمظاهر، والمظاهرة.

ويتبعه الشروط والأحكام.

(١٣٠) الصيغة: أن يقول لزوجته: أنتِ، أو: فلانة عليّ أو منّي كظهر أُمّي، أو، أُختي، أو بنتي، وهكذا من سائر المحارم.

ولا يقع إلا من الزوج، أمّا من الزوجة فلا أثر له.

<sup>(</sup>١) أي: قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٢٦): ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآوُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

وقوله تعالى من سورة المجادلة (٥٨: ٢): ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن يُسَائِهِم مَّا هُـنَّ أُمَّهَاتِهِم إِنَّ أُمَّهَاتُهِمْ إِلَّا اللَّائِمِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَـعَفُقً غَفُولًا ﴾ .

الظهار ...... الشاهار المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين

ويصحّ تحديده بوقت كالشهر والسنة، فيحلّ له الوطء بعدها، وتعليقه بانقضاء الشهر، فيحلّ الوطء قبله، وعلى شرط، فلو لم يحصل فلا أثر له.

(۱۳۱) المظاهر يعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد، وأن لا يكون سكران أو مغمى عليه أو في حال غضب.

ويصحّ من الكافر.

(١٣٢) المظاهرة يعتبر فيها شمرائط المطلقة من: الطهارة، وعدم المواقعة في ذلك الطهر، وأن يكون مدخولاً بها.

ولا يقع بالمتمتع بها، ولا الموطوءة بالملك.

(١٣٣) الشروط: حضور شاهدين عدلين كالطلاق، وأن لا يكون في إضرار، ولا بصفة اليمين.

(۱۳٤) الأحكام: إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه وطؤها حتى يكفّر، فلو وطأ قبلها لزمه كفّارتان واحدة للظهار وأُخرى للوطء، ولو كرّر تكرّرت.

ولا كفّارة على الوطء جهلاً أو نسياناً.

ولو طلّقها حتّىٰ خرجت من العدّة جاز له أن يتزوّجها بعقد جديد، ولا كفّارة.

ويجب عليه \_بعد الظهار \_المباردة إلى أحد أمرين: إمّا التكفير والعود، أو الطلاق. فإن لم يفعل رافعته إلى حاكم الشرع، فينظره ثلاثة أشهر، فإمّا أن يكفّر ويعود، أو يطلّق، ويجبره على ذلك لو امتنع، وعليه نفقتها.

ولو عجز عن الكفّارة أجزأه الاستغفار.

(١٣٥) كفّارة الظهار كبرى مرتّبة: العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً.

وكل ذلك منصوص عليه في القرآن المجيد في أوّل سورة المجادلة (١).

وكذلك (الإيلاء) مصدر آلى يؤلى إيلاءً، إذا حلف (٢).

والمراد به هنا: الحلف على ترك وطء الزوجة مطلقاً أو في مدّة خاصّة.

(١٣٦) لا ينعقد الإيلاء إلا بالحلف بالله عزّ شأنه.

فلو حلف بالعتاق والطلاق أو بغيرها كان لغواً.

ولا ينعقد إلّا في إضرار .

فلو حلف لصلاح فلا إيلاء، كما لو كان الوطء مضراً به أو بها أو

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . (سورة المجادلة ٥٨: ٣ ـ ٤).

<sup>(</sup>٢) لاحظ لسان العرب ١:١٩٣.

باللبن.

ولا ينعقد إلّا على تركه أبداً، أو مطلقاً، أو أكثر من أربعة أشهر.

(١٣٧) يعتبر في الحالف: ما يعتبر في المظاهر، وفي المرأة: الزوجية الدائمة، والدخول.

وإذا تم الإيلاء فللزوجة مرافعته لحاكم الشرع، فينظره أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع وكفّر، وإلّا خيّره الحاكم بين العود أو الطلاق، فإن امتنع حبسه وضيّق عليه حتّى يكفّر ويفيء أو يطلّق، ولو دافع حتّى انقضت المدّة أثم، ولا كفّارة.

والكفّارة هنا كفّارة يمين.

### الفصل الرابع

### في اللعان

(١٣٨) اللعان: المباهلة بين الزوجين لإزالة حدٍّ أو نفي ولد.

وهو منصوص عليه في سورة النور بعدّة آيات(١).

ويلزمه بيان: السبب، والشرائط، والأحكام، والكيفية.

#### (١٣٩) سبب اللعان أمران:

أحدهما: نسبة الزني إلى الزوجة المحصنة المدخول بها مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة.

والمراد بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنى \_ ولو مرّة \_ فلا لعان .

ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة لذات العمل، لا بالسماع أو من الشياع أو الظنّ.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى من سورة النور (٢٤: ٦ - ٩): ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* .

اللعان .....اللعان ....

ثانيهما: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط المعتبرة في لحوق الولد به وإن سكت حال الولادة ولم ينفه ما لم يسبق الاعتراف به صريحاً.

(١٤٠) لو قذفها بالزنى أو أنكر الولد وأقام البيّنة فلا حـد، ولكـن لا ينتفى الولد إلّا باللعان.

(١٤١) يشترط في الملاعن: البلوغ والعقل، لا الحرّية ولا الإسلام. والأخرس لو عرف اللعان كفت إشارته المفهمة.

ويشترط في الملاعنة: دوام الزوجية، والدخول، ولا تكفي الخلوة وإن أرخيت الستور، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الصمم والخرس.

فلا لعان بقذف الصغيرة أو المجنونة.

ولو قذف الصمّاء أو الخرساء حرمت عليه أبداً بلا لعان.

(١٤٢) أمّا الكيفية فهي: أن يقول الزوج: أشهد بالله أنّي لمن الصادقين في ما قلته على هذه المرأة، أربع مرّات، ثمّ يعظه الحاكم، فإن رجع حُدّ، وإلّا قال: إنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات: أشهد إنّه لمن الكاذبين، ثمّ يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها، وإلّا قالت: إنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

والواجب: التلفّظ بهذه الكلمات حال قيامهما، وبدءة الرجل، وتعيينه للمرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، وتجوز الترجمة مع التعذّر، وأن يكون كلّ ذلك بمحضر الحاكم.

ويستحبّ حضور أربعة شهود.

١٠٤..... تحرير المجلّة / ج ٥

(١٤٣) يترتّب على تحقّق اللعان بالنحو المتقدّم عدّة أحكام:

سقوط حدّ القذف عنه، وسقوط حدّ الزني عنها.

فلو نكلت \_بعد أداء الزوج شهاداته الخمس \_حدّت حدّ الزنى أقرّت أو أنكرت.

وبطلان الزوجية، ونفي الولد عنه لا عنها.

وإذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحدّ، وتبقى الزوجية، ويلحق الولد به.

أمّا إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرتفع إلّا سقوط الحدّ، فيحدّ، ولا تحلّ له، ولا يرث الولد، والولد يرثه.

ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرّت أربعاً حدّت، ولا تحلّ له، ولا يلحق به الولد.



وهو: القرض الذي هو أفضل من الصدقة، فإنّ: «درهمها بعشرة، ودرهم القرض بثمانية عشر»(١)، و: «من شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرّم الله عليه الجنّة »(٢).

وثوابه والحثّ عليه في الشرع الإسلامي عظيم، وأجره لا يحصى. ويلزم النظر في أركانه: الدائن، والمدين، وما يصحّ دينه، والعقد.

(١٤٤) عقد الدين هو: ما يُنشَأ به تمليك عين مضمونة بالمثل أو القيمة.

ويكفي فيه كل دل عليه في الإيجاب والقبول، والغالب فيه المعاطاة. ولا أثر للعقد وحده بدون القبض، كالهبة والوقف.

ولا بدّ من إقباض المقرض، فلو قبضه المقترض بدون إقباضه أو إذنه لُغي.

ولو كان في يد المقترض لُغي، ولا حاجة إلى إذن جديد. وبالقبض يملكه المقترض، ولا يقف على التصرّف إلّا في المعاطاة.

<sup>(</sup>١) إشارة للحديث الشريف: «الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر».

راجع: الترغيب والترهيب ٢: ١٩، مصباح الزِّجاجة ٢: ٢٥١ ـ ٢٥٢.

وراجع كذلك: الكافي ٤: ٣٣ و ٣٤، ثواب الأعمال وعقابها ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث القائل: «من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض ـ وهو يقدر عليه ـ فلم يفعل حرّم الله عليه ربح الجنّة ».

انظر الفقيه ٤: ١٥.

۱۰۸ .....١٠٠٨ تحرير المجلّة / ج

(120) القرض على الأصحّ من العقود اللازمة (١).

فلو طلب المقرض رد العين بعد إقباضها لم يجب على المقترض ردها، بل يثبت عليه المثل في المثليات أو القيمة في القيميات.

والمدار على القيمة وقت الأداء، لا وقت القبض.

ولو دفع العين لم يلزم بغيرها قهراً.

(١٤٦) يعتبر في المتداينين: البلوغ، والعقل، والاختيار.

وفي الدائن فقط: عدم الحجر بفلس أو سفه، وأن يكون مالكاً لما يقرضه أو وكيلاً أو ولياً.

وتجري الوكالة والولاية في المقترض أيضاً، فيقترض للمولّى عليه أو الموكّل مع الغبطة.

(١٤٧) يعتبر في ما يصح إقراضه كونه معلوماً بالمشاهدة في ما يكفي فيه ذلك، وبالكيل والوزن والعدد في ما شأنه ذلك.

فلو أقرضه كيس طعام غير معلوم الكيل ولا الوزن أو صبرة كذلك لم يصح، ولم يملكها المقترض.

(١٤٨) كلّ ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته يصحّ قرضه ويثبت في الذمّة مثله، كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، وما ليس كذلك \_كالجواري واللئالي \_تثبت في الذمّة قيمة.

<sup>(</sup>١) ومقابله من قال بجوازه، كالطوسي في: الخلاف ٣: ١٧٧، والمبسوط ٢: ١٦١. ونُسب القول بالجواز للمشهور في الحدائق ٢٠: ١٣٠.

## الأحكام

(١٤٩) كلّ قرض يشترط فيه ما يجرّ نفعاً عيناً أو منفعة أو صفة ربوياً أو غيره كركوب دابّة أو عارية متاع أو نحوه فهو ربا يحرم وضعاً وتكليفاً، ولا يجوز للمقترض التصرّف فيه، وهو مضمون عليه ؛ لقاعدة: (ما يضمن)(١).

ولا يضرّ اشتراط الرهن فيه والأجل أو الكفيل.

(١٥٠) لو باعه الشيء بأضعاف بشرط أن يقرضه صحّ، ولكن لو أقرضه بشرط أن يشتري منه زائداً عن قيمته أو يهبه لم يصح.

ولو أجّل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضاً أو صداقاً أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ولو كان بصلح أو جعالة.

ولو اشترطه في عقد آخر فسد ؛ فإنّ الشرط لا يحلّل الحرام.

نعم، يصحّ اشتراطه في البيع ولو كان بأضعاف القيمة، وهو من الحلّ للتخلّص من الربا.

(١٥١) يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح، وهو المسمّى: بصلح الحطيطة (٢)، وليس من الربا.

<sup>(</sup>١) تقدّمت هذه القاعدة في ج ١ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الجواهر ٢٥: ٣٧.

وكذا يجوز الصلح على تعجيل بعض بزيادة الأجل في الآخر.

(١٥٢) لو تبرّع المقترض بإعطاء الزيادة للمقرض من غير شرط جاز ؛ فإنّ: «خير القرض ما جرّ نفعاً»(١).

وإنّما يأتي الربا من الشروط، و: «خير الناس أحسنهم قضاءً»(٢)، و: «اقترض النبي بكراً، فردّ بازلاً»(٣).

(١٥٣) لا تصحّ قسمة الدين.

فلو كان لاثنين أو أكثر مال على اثنين أو أكثر فتقاسماه \_ بأن يكون لأحدهما ما في ذمّة زيد وللآخر ما في ذمّة عمرو \_ لم يصح، وكان الحاصل لهما والتالف عليهما.

(١٥٤) يصحّ بيع الدين المؤجّل بحال على من عليه وعلى غيره بزيادة ونقيصة من غير جنسه أو من غير الربوي، وإلّا فلا بدّ من المساواة.

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي ٥: ٢٥٥، الاستبصار ٣: ٩، التهذيب ٦: ١٩٧ و٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بلفظ: «خيركم أحسنكم قضاءً».

وبلفظ: «خياركم أحسنكم قضاءً ».

وبلفظ: «خياركم أحاسنكم قضاءً ».

راجع: صحيح مسلم ٣: ١٢٢٥، سنن الترمذي ٣: ٦٠٧، فردوس الأخبار ١: ٣٦٢، الترغيب والترهيب ٢: ٣٥٨، الشذرة في الأحاديث المشتهرة ١: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم ٣: ١٢٢٤، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٥٣، الترغيب والترهيب ٢: 80٥.

والبَّكر: الفتي من الإبل. (المصباح المنير ٥٩).

والبازل من الإبل: الذي أتمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينتُذٍ يـطلع نـابه وتكـمل قوّته. (النهاية الأثيرية ١: ١٢٥).

أحكام الدين ......

وكذا يجوز بيع الحال بحال على غيره مع المساواة إن كان ربوياً، ومطلقاً في غيره.

أمّا بيع المؤجّل بالمؤجّل فمع المساواة مشكل، [ و ] مع عدمه أشكل.

(١٥٥) لو فقد الدائن اجتهد المديون في طلبه، فإن وجده، وإلّا فإن حصل اليقين بموته ولو حسب العادة بعدم بقائه واختفى خبره في تلك المدّة وأنّه لو كان لبان دفع الدين لورثته، وإن لم يكونوا أو تعسّر دفعه إلى حاكم الشرع.

(107) قيل: إنَّ من لا يستطيع الوفاء عادة يحرم عليه الاستقراض (١).

والأصحّ جوازه مع نيّة الوفاء سواء علم المقرض بفقره أم لا وإن كان الأولى الترك ولا سيّما مع عدم الضرورة.

أمّا مع عدم نيّة الوفاء فلا إشكال في حرمته مطلقاً ؛ فإنّه سرقة واختلاس، ولا يملك المقترض المال في هذه الصورة، ويحرم عليه التصرّف به.

(١٥٧) من كانت في ذمّته دراهم قرضاً أو ثمن مبيع أو مهراً أو غير ذلك، فسقطت المعاملة بها، فإن بقيت لها قيمة يعتد بها فهي اللازمة عليه، وإن لم يبق لها قيمة فما يساويها قبل السقوط.

أمًا لو نقصت أو زادت فالعين، إلّا أن تكون الزيادة فاحشة.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على القائل.

١١٢..... تحرير المجلّة /ج ٥

ولعلّ المشهور لزوم العين مطلقاً حتّى مع السقوط مطلقاً (۱). وهو بعيد.

<sup>(</sup>١) قارن: النهاية ٣٨٤، السرائر ٢: ٦٤ و٢٧٣، المختلف ٥: ٤١٢، جامع المقاصد ٥: ٤٣، الحدائق ٢٠: ١٤٤.



(١٥٨) الوصية نوعان: تمليكية، وعهدية. وترجع الأُولي إلى الثانية.

وهي اسم مصدر من أوصاه المزيد، أو وصّاه المضاعف، أي: عهد إليه، يعنى: جعل الأمر في عهدته أو عهد على نفسه بأمر.

وإلى هذا تعود التمليكية، فأصل الوصية العهد والتعهّد.

(١٥٩) الوصية العهدية: إعطاء شخص سلطة بعد الموت على حقوقه الخاصّة به لآخر.

وهي التي ندب إليها الشارع، وقال: «هي حقٌ على كلّ مسلم» (١)، و: «من لم يحسنها عند موته كان نقصاً في مروءته» (٢).

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ﴾ إلى قوله عزّ شأنه: ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

ويعبّر عن هذه السلطة تارة بالولاية، وأُخرى بالاستنابة أو الوكالة بعد

<sup>(</sup>١) راجع الأخبار في: الفقيه ٤: ١٨١، التهذيب ٩: ١٧٢، مشكاة الأنوار ٥٨٥، الوسائل الوصايا ١: ٢ ـ ٦ (١٠: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي ٧: ٢، التهذيب ٩: ١٧٤، مشكاة الأنوار ٥٨٦، الوسائل الوصايا ٣: ١ و٦: ٢ (١٩: ٢٦٠ و٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ١٨١.

١١٦..... تحرير المجلّة / ج ٥

الموت.

وقد تجب إذا كان عليه واجبات من ديون للمخلوق أو الخالق لا يأمن أن تؤدّيها الورثة، أو برد ودائع، أو محافظة على مال قاصر، ونحو ذلك ممّا يعود إلى كلّ ما له السلطة عليه في حياته وما يعود إلى حقوقه الشخصية حيّاً.

ومنه تمليكه بعض أمواله لشخص آخر بعد الموت، وهي الوصية التمليكية المعبّر عنها بأنّها: تمليك مجّاني بعد الموت، فالتمليك منجّز، ولكنّ التملّك معلّق على الموت.

أمّا لو قال: ادفعوا له، أو: ملّكوه بعد موتى، فهي من العهدية.

واستيفاء البحث في الوصية يستدعى قطع مرحلتين:

# [المرحلة]الأُولي

## في الوصية التمليكية

واللازم النظر في أركانها الأربعة: الموصي، والموصى له، والموصى به، والوصية.

(١٦٠) الوصية عند المشهور عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول (١٦).

والحقّ أنّه برزخ بين العقد والإيقاع كالوكالة ونظائرها، فإذا أوجب الموصي وقبل الموصى له صارت عقداً، وإذا لم يقبل ولم يرد حتّى مات الموصى لزمته وصارت إيقاعاً. والثمرة ضئيلة.

(١٦١) يكفي في الإيجاب من الموصى كلّ ما دلّ على التمليك بعد الموت حتّى الكتابة والإشارة من القادر فضلاً عن العاجز.

فلو وجد كتاب بخطّه أو خاتمه: أنّ فلاناً وصي، أو: أنّ داري \_مثلاً \_ لفلان بعد موتى، وعلم أنّه أراد ذلك كفي.

واللفظ الصريح: لفلان بعد وفاتي كذا، أو: أعطوه بعد وفاتي كذا، أو:

<sup>(</sup>١) نُسب إلى المشهور في العروة الوثقىٰ ٢: ٦٥٩، وإلى جماعة من الفقهاء في كتاب الوصايا للأنصاري ٢٧.

ولاحظ: الشرائع ٢: ٢٦٨ و ٤٦٩، جامع المقاصد ١٠: ١٠، المسالك ٦: ١١٦، الجواهـر ٢٨: ٢٨.

١١٨..... تحرير المجلّة /ج ٥

أوصيت له بكذا.

(١٦٢) كذلك يكفي في القبول كلّ ما دلّ عليه من لفظ أو فعل أو إشارة، بل يكفي عدم الردّ إلى موت الموصي، فيملك الموصى له المال قهراً.

ولو ردّ في الحياة ثمّ قبل ملك بالموت.

أمّا لو قبل بعد الردّ والموت فالمشهور أنّه لا يملك(١).

وكذا لو ردّ بعد الموت لم ينفع القبول بعده (٢).

وفي الفرق تأمّل.

(١٦٣) يعتبر في الموصى: الكمال بالعقل، والبلوغ.

فلا تصحّ من المجنون، ولا من الصبي إلّا إذا بلغ عشراً وكان رشيداً، ولا من المغمى عليه، ولا من السكران.

والاختيار، والحرية إن كانت الوصية بمال، وعدم السفه والفلس، إلا مع إجازة المولى أو الولى أو الغرماء.

ومن أحدث بنفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمٌّ ونحوها ثمّ أوصى لم تنفذ وصيته.

ولعلُّه لدلالته على السفه.

ولو عوفي واستمرّ عليها نفذت.

<sup>(</sup>١) قارن: المختلف ٥: ٣٠٠، المسالك ٦: ١٢٣ ـ ١٢٤.

(١٦٤) يعتبر في الوصى \_ أي: الموصى له \_: الوجود حال الوصية.

فلو أوصى لميّت أو معدوم أو لما تحمله هذه المرأة أو لمن يولد لفلان بطل إن كانت تمليكية وابتدائية.

أمّا لو كانت تبعية \_ كما لو أوصى بها لولده الموجود ولمن يولد له \_ صحّت، كما يصحّ في الوقف.

أو عهدية \_كما لو أوصى بصوم أو صلاة عن ذمّة ميّت \_صحّت أيضاً. كما تصحّ للحمل الموجود تمليكاً، ولا تستقرّ إلّا بانفصاله حيّاً، كالارث.

فلو ولدته ميّتاً انكشف بطلانها.

والمدار على حين الولادة، لا حين الوصية.

ولو تعدّد قسّمت بالسوية ولو اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.

ولو مات بعد الولادة انتقلت إلى ورثته إرثاً لا وصية.

(١٦٥) يعتبر فيه التعيين أيضاً.

فلو أوصى لأحد الرجلين بطل إن كان على التمليك.

أمّا على العهدية فلا مانع، ويكون المعهود إليه مخيّراً في تعيين المعهود له.

ولو أوصى لنكرة أو كلّي ـكفقير أو الفقير ـصحّ، وتكون عهدية، والتخيير للوصى في المصداق.

١٢٠..... تحرير المجلّة /ج ٥

### (١٦٦) يعتبر فيه الحرية أيضاً.

فلا تصحّ الوصية لعبد غيره بناءً على عدم ملكية العبد، ولا تجدي هنا إجازة المولى.

وتصحّ إلى مملوكه، فتنصرف إلى عتقه، فإن ساوت قيمته فلا شيء له. وإن نقصت سعى بالباقى للورثة، وإن زادت كان له الزائد.

كلّ ذلك حيث لا تزيد الوصية على الثلث، وإلّا وقفت على إجازة الورثة في الزائد.

(١٦٧) لا تصح الوصية في المعصية أو ما يؤدّي إلى الإعانة على الإثم، كالوصية للفاسق الذي يستعين على الغشّ، أو الظالم الذي يستعين بها على الظلم، أو عمارة البيع والكنائس، ونحوها.

وتصحّ الوصية للذمّي وإن كان غير رحم، لا للحربي وإن كان رحماً.

(١٦٨) إذا أوصى لذكور وأناث وأطلق فالتسوية، وإن قال: على كتاب الله، فبالتفاوت، وإن فضّل اتّبع حتّى لو فضّل الأُنثى.

ولو أوصى للأخوال والأعمام وفضّل اتّبع، وإن أطلق فالتسوية، وإن قال: على كتاب الله، فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث.

ولو أوصى في سبيل الله فلجميع أعمال الخير، والتعيين للموصي. والوصية لقرابته وعشيرته وقومه وأرحامه وهكذا مرجعها إلى العرف. وإلى الفقراء ينصرف إلى فقراء ملّته. الوصية التمليكية ...... النصية التمليكية .....

والجار ساكن الدار مالكاً أو غيره، ويرجع في تعيينه إلى العرف.

(١٦٩) يعتبر في الموصى به كونه مملوكاً له ـ ولو بنحو الاستحقاق أو الاختصاص - وقابلاً للانتقال.

فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل، وعن الغير وقف على الإجازة.

ولا تصحّ بالوقف، ولا بأمّ الولد، ولا بحقّ القصاص، ونحوه من الحقوق.

كما لا تصحّ بما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ؛ إمّا لخسّته كحبّة حنطة، أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو والقمار.

(١٧٠) لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية.

فتصحّ بما ستحمله الدابّة أو الشجرة، وبمنافع الدار في المستقبل مؤبّدة أو مؤقّتة، وتخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مسلوبة المنفعة، ثمّ تقوّم بمنافعها، ويكون التفاوت هو الموصى به.

ولا يعتبر فيه القدرة على التسليم.

فتصحّ بالعبد الآبق، والمال الضائع بلا ضميمة.

ولاالتعيين.

فتصحّ بالجزء المشاع، وبالكلّي ولو في المعيّن، كصاع من صبرة، أو صاع من حنطة.

ولا المعلومية.

١٢٢...... تحرير المجلّة /ج ٥

فتصحّ بأحد العبدين، أو بما في الصندوق، وبالقسط، والنصيب، والقليل، والكثير.

والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء إن لم يعلم إرادته لمقدار معيّن. وكذا لو أوصى بالعشر من ماله، أو الجزء، أو السهم.

#### المرحلة الثانية

### في الوصية العهدية

بمعنى: الوصية إليه، لا الوصية له.

واللازم أيضاً النظر في أركانها الأربعة: الوصية، والموصي، والوصي، و ومتعلّق الوصية.

(١٧١) تتحقّق الوصية هنا أيضاً بكلّ ما دلّ عليها من لفظ وغيره.

واللفظ الصريح: جعلتك وصياً على أداء ديوني وإخراج ثـلثي وقـيّماً على الصغار من ولدي، أو: أنت وصى عنّى، وأمثال ذلك.

والقبول، كما سبق.

ويكفي عدم الردّ، فتكون إيقاعاً.

(١٧٢) يعتبر في الموصي جميع ما تقدّم من: البلوغ، والعقل، والرشد، والاختيار، والحرّية.

فلا تصح من الصغير إلّا إذا بلغ عشراً وأوصى بمعروف، ولا من المجنون، ولا من السفيه، ولا من المكره، ولا من العبد، ولا ممّن أحدث بنفسه ما يوجب هلاكه.

(١٧٣) يعتبر في الموصى إليه \_أي: الوصي \_مضافاً إلى ما يعتبر في

الموصى له من: الوجود، والكمال بالعقل والبلوغ، والرشد، والاختيار، والإسلام، والقدرة على القيام بالوصايا، بل والعدالة على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية الوثوق بأمانته وقيامه بالواجب في الوصية وإن كان غير عدل في نفسه.

فلا تصحّ الوصية إلى معدوم، ولا إلى المجنون، ولا لصغير، إلّا مع ضمّ كبير إليه فيتصرّ ف.

وإذا كبر الصغير ليس له حقّ الاعتراض إذا كان الكبير قد جاء بالوصايا على وجهها.

كما لا تصح الوصية إلى السفيه، والمكره، والكافر مطلقاً، والعاجز الذي لا يقدر على العمل ـ ولو توكيلاً أو استئجاراً ـكالمريض المدنف والشيخ الهرم والضعيف رأياً وتدبيراً وأمثال ذلك، ومن لا يوثق بأمانته وقيامه بالواجب.

(١٧٤) إنّما تصحّ الوصية في ثلث أمواله وحقوقه المالية، كحقّ الخيار ونحوه، وكافّة حقوقه الشخصية، مثل: ولايته على أولاده الصغار، وشؤون تجهيزه كدفنه وتكفينه والصلاة عليه، ووفاء ديونه، وردّ ودائعه، والمطالبة بها، وأضراب ذلك.

(١٧٥) لا تنفذ وصيته إلّا بالثلث.

فلو أوصى بأكثر وقفت على إجازة الورثة.

ولو لم يكن له وارث إلّا الإمام كان له أن يوصي بجميع ماله حيث شاء

الوصية العهدية ...... المناسبة العهدية العهدية المناسبة العهدية العهدية العهدية العهدية المناسبة العهدية المناسبة العهدية المناسبة العهدية المناسبة العهدية المناسبة المناسبة

من وجوه البرّ، ولا تتوقّف على إجازة الإمام أو نائبه.

وكذا تنفذ وصيته في عامّة أمواله في ما لا يزاحم الورثـة فـي جـهته المالية.

كما لو قسّم أعيان أمواله على ورثته، وخصّ كلّ واحد منهم بعين بمقدار حصّته، وخصّ ثلثه في دار أو بستان ونحوها ممّا لا تزيد على الثلث، أو باع عيناً بثمن المثل منجّزاً أو بخيار، أو أوصى ببيعها بعد موته بشمن المثل، فإنّ الجميع نافذ.

(١٧٦) كما أنّ الوصية برزخ بين العقد والإيقاع، كذلك هي برزخ بين الجواز واللزوم، فمادام الموصي حياً فلكلِّ منهما الرجوع حتى بعد قبول الموصى له أو إليه.

أمّا لو ردّ في حياة الموصي وبلغه واستمرّ إلى أن مات الموصي فـلا وصـة.

وإن قبل بعد الردّ وبلغ الموصي ولم يعدل إلى غيره إلى أن مات لزمته الوصية.

ولو أوصى شخصاً أو أوصى له ولم يعلمه إلى أن مات لزمته حتّى مع علم الموصي بأنّه لو أعلمه لردّ.

ولو ردّ ولم يبلغ ردّه إلى الموصي لزمته أيضاً.

(۱۷۷) كلّ تصرّف مالي منجّز يخرج من مجموع المال حتّى في مرض الموت وحتّى المحاباة كالهبة والعتق ونحوها، وكلّ تـصرّف مالي

معلّق على الموت ـكالتدبير والوقف والإبراء والنذر ونحو ذلك ـ تخرج من الثلث، وكلّ تصرّف يقصد منه حرمان الورثة أو بعضهم أو يجحف بحقّهم فهو باطل.

ويعلم قصد الحرمان بقرائن الأحوال بنظر الحاكم، والله العالم.

(١٧٨) كذلك يخرج من مجموع التركة \_ سواء كان قد أوصى أم لا \_ تجهيزاته الواجبة من كفن وغيره حتى السدر والكافور، وتقدّم على كلّ شيء حتى الديون للخالق أو المخلوق، ثمّ تخرج من الأصل أيضاً حقوق المخلوق التي فرضها الخالق المخلوق التي فرضها الخالق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات.

والجميع في رتبة واحدة.

وإذا لم تف التركة وزّعت بالنسبة كغرماء المفلّس.

ومنها حجّة الإسلام، وما وجب من النذر من المستحبّات المالية أو الموقوفة على بذل مال كالحجّ والزيارة، وما وجب عليه بالإجارة من صوم أو صلاة ونحوهما.

فالحقوق المالية تخرج من الأصل اتّفاقاً(١) مطلقاً.

وأمّا الحقوق البدنية ـكالصوم والصلاة ـفقد يقال: إنّ المشهور خروجها من الثلث، فلو لم يوص سقطت (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع المقاصد ١١: ١١٢ ـ ١١٣، الرياض ١٠: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) ادّعي عدم الخلاف على ذلك في : الحدائق ٢٢: ٤٣٥، والرياض ١٠: ٣٥٩. ونُسب للمشهور في كتاب الوصايا للأنصاري ٧١ ـ ٧٢.

والأصحّ أنّها تخرج من الأصل أيضاً، إلّا أن يـوصي بـخروجها مـن الثلث.

أمّا المستحبّات فتخرج من الثلث اتّفاقاً لو أوصى بها أو نذر الوصية بها (١).

(۱۷۹) إذا أوصى وأطلق انصرف إلى إرادة إخراج الثلث وإن لم يصرّح به.

وإذا صرّح أو لم يصرّح بمصارف الثلث فاللازم الرجوع إلى حاكم الشرع حتّى يوزّعه على الحقوق المالية والبدنية إن كانت عليه كما هو الغالب، ولم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف.

وإذا لم يكن عليه واجبات يوزّعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبّات، فإنّه أعرف باختلاف المقامات ورعاية المناسبات وتشخيص الأهمّ فالأهمّ.

وإذا لم يف الثلث بالواجبات تعيّن أخذ التتمّة من الأصل.

(١٨٠) إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فإن تناقضت \_كما لو قال: ثلثي لزيد، ثمّ قال: لعمرو \_فالعمل على الأخيرة ويكون عدولاً، وإلا تعيّن العمل بالجميع.

وإن كان فيها واجب ومستحبٌّ قدّم الواجب وإن تأخّر بالذكر.

<sup>(</sup>١) راجع: التنقيح الرائع ٢: ٤٠٥، الرياض ١٠: ٣٦١.

وإن كانت كلّها مستحبّات ولم يف بها الثلث ولم تجز الورثة قدّم الأهمّ فالأهمّ.

فإن تساوت قدّم الأوّل فالأوّل، فإن تساوت ـ كما لو قال: لكلّ واحد من أرحامي مائة ـ وزّع عليهم، وإن لم يمكن فالقرعة، كما لو علم الترتيب واشتبه.

(١٨١) الثلث الذي يتعيّن لإخراج الوصايا منه يخرج من مجموع ما يملكه الميّت قبل الوصية أو بعدها حتّى من الحقوق كحقّ التحجير، والشفعة، والخيار، والقصاص، وأرش الجناية إذا كان ولياً على المجني عليه فمات قبل الاستيفاء، وأمثال ذلك، بل وحتّى ما يملكه أو يدخل في حكم ملكه بعد الموت، كدية الخطأ، بل والعمد مع الصلح، أمّا دية قطع رأسه فهي له أجمع كالجناية عليه بعد موته، وما يملكه بسبب سابق على الموت كما لو نصب شبكة للصيد، أو لاحق كما لو أبرأه الغرماء أو تبرّع متبرّع بوفاء دينه.

(۱۸۲) ما يتلف من التركة \_ قبل إخراج الثلث \_ إن كان بتفريط الورثة فالضمان عليهم، وإن كان بتقصير الوصي فعليه، وإلا فالتلف على الجميع حتى الثلث بالنسبة، فيلحق النقص بالوصايا على نسبتها أيضاً.

(١٨٣) إذا أوصى بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الردّ ـ بعد ذلك \_مطلقاً حتّى في حياة الموصى.

ولو أجاز البعض فقط نفذ في حصّته.

كما يجوز للجميع إجازة البعض، أو البعض البعض.

أمّا الردّ فلا أثر له في حياة الموصي، ولهم الإجازة بعد موته، ولو وقع بعد موته فلا إجازة بعده.

وهي تنفيذ لفعل الموصي، لا ابتداء عطية من الوارث، فلا تجري عليها أحكام الهبة من اعتبار القبض وجواز الرجوع.

وينتقل الملك فيها من الموصى إلى الموصى له، لا من المجيز.

فلو كان ممّن ينعتق عليه لم ينعتق بالإجازة، وهي كاشفة لا ناقلة.

ولا عبرة بإجازة الصبي والمجنون.

أمّا السفيه والمفلّس ففيه خلاف (١)، والعدم أقرب.

(١٨٤) لو أوصى بحرمان بعض الورثة من الإرث ولداً أو غيره لغت وصيته.

نعم، يمكن حرمانه من الثلث إن تركه للورثة.

(١٨٥) إذا مات الموصى له في حياة الموصي فإن رجع الموصي كان المال له ولورثته ولاحق لورثة الموصي له أصلاً، وإن لم يرجع فالقاعدة وإن اقتضت البطلان، ولكنّ المشهور انتقال حقّ القبول للورثة (٢)؛

<sup>(</sup>١) الظاهر من عبارات فقهائنا أنّ الخلاف في المفلّس فقط دون السفيه وغيره.

لاحظ: التذكرة ٢: ٤٨٢، جامع المقاصد ١٠: ١١٥، الرياض ١٠: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) نُسب للمشهور في: التذكرة ٢: ٤٥٣، المختلف ٦: ٣٦٤، كتاب الوصايا للأنصاري ٣٢. ونُسب للأشهر في الرياض ١٠: ٣٠٧.

خلافاً للإسكافي والعلّامة الحلّي في جملة من كتبه ، حيث أبطلا الوصية .

راجع: التذكرة ٢: ٤٥٣، المختلف ٦: ٣٦٤.

١٣٠...... تحرير المجلّة /ج ٥

لرواية (١) قاصرة الدلالة والسند (٢).

والعمل على المشهور أرجح بناءً على أنّ القبول حقٌّ، فينتقل إلى وارثه وإن كان لا يخلو من نظر.

وإن مات بعد الموصي انتقل المال الموصى به إلى ورثة الموصى له بناءً على الانتقال بموت الموصى مطلقاً ولو قبل القبول والقبض.

والمدار على الوارث حين موت الموصي، لا الموصى له، ومن الموصي ينتقل إليهم، لا إلى مورّثهم ثمّ إليهم، وإن كان الانتقال إليه ثمّ إليهم لا يخلو من وجه.

ويظهر الأثر في وفاء ديونه منه، وثلثه، واستحقاق الزوجة منه وعدمه

قال الشهيد الثاني: (وكإطلاقهم الرواية عن محمّد بن قيس، فإنّه مشترك بين أربعة: اثنان ثقتان، وهما: محمّد بن قيس الأسدي أبو نصر، ومحمّد بن قيس البجلي أبو عبد الله، وكلاهما رويا عن الباقر والصادق اللؤكا، وواحد ممدوح من غير توثيقه، وهومحمّد بن قيس الأسدي مولى بني نصر، ولم يذكروا عمّن روى، وواحد ضعيف، [وهو] محمّد بن قيس أبو أحمد، روى عن الباقر لما خاصّة). (الرعاية في علم الدراية ٣٧١ ـ ٣٧٢).

وردٌ عليه التفرشي بقوله: (وفيه نظر؛ لأنّه ربّما يظهر التميّز من الراوي، كرواية عاصم بـن حميد ويوسف بن عقيل وغيرهما عن محمّد بن قيس البجلي الثقة، وكرواية يحيىٰ بن ذكير عن محمّد بن قيس أبي أحمد الضعيف المذكور من قبل). (نقد الرجال ٤: ٣٠٧).

 <sup>(</sup>١) انظر: الكافي ٧: ١٣، الاستبصار ٤: ١٣٧، التهذيب ٩: ٢٣٠، الوسائل الوصايا ٣٠: ١
 (١٩: ٣٣٣ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنَّ راويها محمَّد بن قيس، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.

ولاحظ منتهي المقال ٦: ١٦٩ ـ ١٧٠.

مع العلم بأنّ هناك شخصين آخرين تحت هذا الاسم، وكلاهما مهملان، وهما: أبو قدامة محمّد بن قيس الأسدى، ومحمّد بن قيس الأنصاري.

الوصية العهدية ................

لو كان أرضاً، وغير ذلك من الثمرات.

(١٨٦) الوصى أمين، فلا يضمن ما يتلف بيده بغير تقصير منه.

ولو كان له دين على الميّت جاز أن يستوفيه من دون بيّنة ولا مراجعة حاكم.

وكذا يقضي ديونه التي يعلم بها، ورد ودائعه إلى أهلها، ورد المغصوب والعارية إلى مالكه، وأن يشتري بالقيمة العادلة لنفسه، وأن يقترض من التركة، وأن يأخذ أُجرة المثل لعمله إن كان ممّا له أُجرة عرفاً.

والأولى للغني أن يستعفف، وللفقير أن يأكل بالمعروف.

والأحوط في جميع ذلك مراجعة الورثة في أكثر تلك الموارد \_كوفاء الديون ونحوها \_دفعاً للتهمة.

وهو كالوكيل لا يجوز له أن يتعدّى ما نصّ عليه الموصى وما حدّده، فإن تعدّى ضمن، ومع الإطلاق فلا يتجاوز المتعارف، وحيث لا متعارف عمل برأيه طبق المصلحة.

وليس له أن يوصي إلى غيره، إلّا إذا صرّح له الموصي لذلك، وإلّا فالوصية بعده لحاكم الشرع.

كما أنّه لو فسق أو خان فالأحوط بـل لعـلّه أقـوى رجـوع الأمـر إلى الحاكم، فإمّا أن يضمّ إليه أميناً، وإمّا أن يعزله، إلّا أن يكـون المـوصي قـد اشترط عدالته، فينعزل بالخيانة والفسق قهراً، ويستقلّ الحاكم بها.

(١٨٧) يجوز بل يجب للولي على الصغار أو القاصرين لسفه ونحوه

١٣٢...... تحرير المجلّة / ج ٥

أن يجعل ولياً عليهم بعد موته.

ولا تصحّ من الأب مع وجود الجدّ الجامع لشرائط الولاية، ولا من الجدّ مع وجود الأب كذلك، ولا من الأُمّ، ولا سائر الأرحام.

وإذا فقدا ولم يعيّنا قيّماً فالولاية لحاكم الشرع لا غير.

وله الإنفاق عليهم بالمعروف، والقول قوله في الإنفاق وقدره مع بقائه على الأمانة، ولا يضمن إلا مع التقصير في قدره وتلفه وما أنفق منه. كل ذلك بيمينه إذا نازعوه بعد كبرهم، ولا يدفع لهم أموالهم إلا بعد تبوت بلوغهم ورشدهم.

ولو ادّعي الدفع فأنكروه فالقول قولهم بيمينهم.

(١٨٨) عرفت أنّ منجّزات المريض عند المشهور محاباة وغيرها تخرج من الأصل ولا تتوقّف على إجازة الورثة (١)، وكذلك إقراراته مع عدم التهمة.

وعندنا أنّ المقامات تختلف، فالأولى بل الأحوط الرجوع في مثل هذه المقامات إلى حاكم الشرع ؛ لتشخيص أنّ التصرّف على حقيقته أو الغرض منه الحرمان أو شيء آخر، فيعطى لكلّ نوع حكمه.

(۱۸۹) قد عرفت رجحان الوصية أو وجوبها (۲)، ولكن الأرجح أو الأوجب للمؤمن أن يكون هو وصى نفسه، ولا يتّكل على غيره من قريب أو

<sup>(</sup>١) تقدّم ذلك في الأجزاء السابقة ، وتقدّم هنا أخيراً في ص ١٢٥ ـ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) عرفت ذلك في ص١١٥ ـ ١١٦.

بعيد، فيأتي بكل ما يمكن تنجيزه من: وفاء ديونه، وأداء الحقوق التي عليه من خمس أو زكاة أو مظالم أو غيرها، ويقضي فوائته من الصوم والصلاة مع التمكّن، وردّ الأمانات إلى أهلها.

فإن تعذّر عليه شيء من ذلك أو كلّه عهد به موضّحاً ومفصّلاً إلى ثقة أمين، ولا يوصي وصية مجملة مبهمة تستوجب حيرة الوصي وحاكم الشرع، كما هو المتعارف في هذا الزمان خصوصاً عند الأعراب.

واللازم على أهل العلم المتردّدين عليهم أن يعلّموهم ويوضّحوا لهم شؤونها وما يلزم بيانه وما يصحّ ممّا لا يصحّ فيها، فإنّ الله (عـزّ شأنه) ما أوجب على الجهّال أن يتعلّموا حتّى أوجب على حملة العلم أن يعلّموا.

وليكن هنا ختام مباحث الوصية سائلين من الحقّ (تقدّست عظمته) أن يختم لنا بالحسنى، ويجعلنا من خيرة الأوصياء والموصين والعلماء العاملين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.





وقد جرت عادة الفقهاء على التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان الذي لم يرد التعبير به في الكتاب الكريم أصلاً ولا في السنّة والحديث إلّا نادراً.

وإنّما التعبير الشائع عنه في السنّة وأحاديث الأثمّة (سلام الله عليهم) هو: الصدقة، والصدقة الجارية (١).

وفي أوقاف أمير المؤمنين والزهراء (سلام الله عليهما): «هذا ما تصدّق به على وفاطمة »(٢).

ووردت أخبار كثيرة في فضله والحثّ عليه، ولكن بعبارة: «الصدقة الجارية»، وأنّه: «لا ينفع ابن آدم من بعده إلّا ثلاث: ولد صالح، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية »(٣).

وقد استفاض هذا المضمون في أخبار أهل البيت ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر: مسند أحمد ٢: ٣٧٢، الغوالي ١: ٩٧ و٢: ٥٣ و٣: ٢٨٣.

 <sup>(</sup>۲) الاستبصار ٤: ٩٨، التهذيب ٩: ١٣١ ـ ١٣٢، الوسائل الوقوف والصدقات ١: ٨ و٦: ٤ و ١٠: ١ و ١٠: ١٠ (١٩: ١٧٤ و ١٨٧ و ١٩٨ و ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الوسائل الوقوف والصدقات ٢:١ \_ ٥ و ١٠ (١٩: ١٧٢ ـ ١٧٣ و ١٧٥)، مع اختلاف.

وانظر: مسند أحمد ٢: ٣٧٢، الأدب المفرد للبخاري ٢٥، صحيح مسلم ٣: ١٢٥٥، سنن أبي داود ٣: ١١٧، سنن النسائي ٦: ٢٥١، مشكل الآثار ١: ٩٥، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٧٨، نصب الراية ٣: ١٥٩، تلخيص الحبير ٣: ٦٨، كنز العمّال ١٥: ٩٥٢.

ولكنّ المؤسف أنّ هذا المشروع الخيري قد انعكس، وصارت الأوقاف الخيرية العامّة أكلة وأُلعوبة بأيدي المتنفّذين يستغلونها لأنفسهم وينفقون أكثرها في شهواتهم، ولاحسيب ولا رقيب ولا سامع ولا مجيب!

أمّا الأوقاف الخاصّة فقد صارت من أقوى أسباب الفتن والفساد والبغضاء والشحناء بين الأقارب، ومن أشدّ دواعي تقاطع الأرحام وإثارة الدعاوى والخصومات، بل كثيراً ما ينجر إلى خراب الوقف واضمحلاله فضلاً عمّا يترتّب عليه من تلف الأموال بل والنفوس!

كلّ ذلك من الجهل الفاشي وغلبة الحرص والاستئثار، و: «مصارع العقول \_كما يقال(١) \_ تحت بروق المطامع »، فلا حول ولا قوّة [إلّا بالله].

وقد عرفت في بعض الأجزاء المتقدّمة أنّ التمليك المجّاني إن كان لا بقصد القربة فهو الصدقة بمعناها العامّ (٢).

وهي نوعان: منقول \_وهو واجب ومستحبّ \_ [ وغير منقول ].

فالواجب الزكاتان: زكاة الأموال المنوّه عنها بقوله تعالى: ﴿إِنَّـمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٣) إلى آخرها، وزكاة الأبدان المشار إليها بقوله عزّ شأنه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى \* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٤)، والصلاة في

<sup>(</sup>١) لاحظ نهج البلاغة ٦٧٤.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ذلك في ج٣ ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى ٨٧: ١٤ ـ ١٥.

الكتاب الكريم دائماً أو غالباً مقدّمة على الزكاة (١)، إلّا في هذا المقام ؛ لأنَّ الفطرة يجب تقديمها على صلاة العيد.

أمّا المستحبّ فهي الصدقة المتعارفة، كإعطاء درهم أو كسرة خبز ونحوها للفقير.

وأمّا غير المنقول \_كالدار والعقار ونحوها \_فهي أيضاً نوعان: فإنّه إذا أخرج العين من ملكه وملّكها لغيره بقصد القربة والدوام فهو الوقف، وإن لم يملّك الرقبة بل ملّك المنافع فقط مدّة معيّنة فهو الحبس وفروعه من العمرى والرقبى والسكنى.

<sup>(</sup>١) لقد أحصيت ستّة وعشرين مورداً من هـذا القبيل، ومـن أراد الاستزادة فـليراجع، وهـي كالاَتي:

أ ـ سورة البقرة ٢: ٤٣ و٨٣ و١١٠ و١٧٧ و٢٧٧.

ب ـ سورة النساء ٤: ٧٧ و١٦٢.

ج\_سورة المائدة ٥: ١٢ و٥٥.

د ـ سورة التوبة ٩: ٥ و ١١ و ١٨ و ٧١.

هـ سورة مريم ١٩: ٣١ و٥٥.

و \_سورة الأنبياء ٢١: ٧٣.

ز ـ سورة الحجّ ٢٢: ٤١ و٧٨.

ح \_سورة النور ٢٤: ٣٧ و٥٦.

ط ـ سورة النمل ٢٧: ٣.

ي ـ سورة لقمان ٣١: ٤.

ك ـ سورة الأحزاب ٣٣: ٣٣.

ل \_ سورة المجادلة ٥٨: ١٣.

م يسورة المزمّل ٧٣: ٢٠.

ش \_سورة البيّنة ٩٨: ٥.

هذا على طريقة المشهور من أنّ الوقف إخراج عن الملك وتمليك للغير، وجعلوا الفرق بينه وبين الحبس كالفرق بين البيع والإجارة (١).

ومن أجل هذا وقعوا في محاذير أشكل عليهم التفصّي عنها.

والتحقيق عندنا: أنّ الوقف ليس إخراجاً عن الملك ولا تمليكاً للغير، بل هو تقييد الإنسان ملكيته المطلقة، فأنت حين تملك دارك تملكها ملكية مطلقة صالحة للنقل والانتقال حسب إرادتك، فتبيعها أو تهبها وتفعل بها ما تشاء، وحين أوقفتها أو وقفتها قيّدت ملكيتك، فلا تقدر على بيعها ولا رهنها ولا أيّ تصرّف يتعلّق برقبتها.

فهذه ملكية واقفة مقيدة، وتلك متحرّكة مطلقة ؛ لأنّ المالك قيّد نفسه ومنعها بالوقف عن التصرّف فيها من حيث النقل، لا أنّه أخرجها عن ملكه.

نعم، ملَّك منافعها لغيره

فالوقف \_ من هذه الجهة \_ مثل التحبيس وأنواعه.

وهذا المعنى هو المطابق تماماً لما في الحديث النبوي: «حبّس الأصل، وسبّل المنفعة »(٢)

نعم، يفترق الوقف عن الحبس من وجهين:

<sup>(</sup>۱) قارن: جامع المقاصد 9: ١٦ و ١٨ ـ ١٩، كشف الغطاء ٤: ٢٧٧، الرياض ١٠: ١٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢: ٨٠١، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٦٢، الغوالي ٢: ٢٦٠، مستدرك الوسائل الوقوف والصدقات ٢: ١٤).

الأوّل: أنّه في الوقف منع نفسه عن التصرّف بالعين مع بقائها في ملكه. بخلافه في التحبيس، فإنّه يتصرّف بها كيف شاء.

الثاني: أنّه ملّك المنافع للغير في الوقف ملكية دائمة، وفي التحبيس ملكية مؤقّتة.

وبهذا التحقيق تنحل جملة من المشكلات التي ستأتي الإشارة إلى بعضها (١).

ثمَّ إنَّ مطلق الوقف على نوعين: خاصٌ ، وعامٍّ.

فالخاص: ما كان على أفراد معيّنين متعاقبين، والعامّ: ما كان على الجهات العامّة كالقناطر والمساجد والمدارس، ويلحق بالعامّ: ما كان على كلّى كالفقراء وطلّاب العلوم.

واللازم النظر في أحكام الوقف المشتركة بين جميع أنواعه، وبيان أركانه الأربعة: صيغة الوقف. [و] الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، ثمّ الأحكام العامّة.

فهنا حمسة فصول:

<sup>(</sup>۱) ستأتي في ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ و۱۵۷ و ۱۷۷ وغيرها.

### الفصل الأوّل

### في الوقف وصيغته وشروطه

(١٩٠) المشهور اعتبار الصيغة الخاصّة في الوقف، فلا يصحّ بدونها(١).

واللفظ الصريح هو: وقفت، أو: تصدّقت.

واختلفوا في كفاية مثل: حبّست، و: أبّدت (٢).

(١) انظر: السرائر ٣: ١٥٥، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٧، الدروس ٢: ٣٦٣، جامع المقاصد ٩: ٧\_ ٨، كشف الغطاء ٤: ٢٢٣، الرياض ١٠: ٩٢، الجواهر ٢٨: ٤.

(٢) حيث ذهب جماعة إلى: أنَّه لا يحكم بالوقف بشيء منهما مجرِّداً عن القرينة.

راجع: المبسوط ٣: ٢٩١ ـ ٢٩٢، السرائر ٣: ١٥٥، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١، المختلف ٦: ٢٥٩، الإيضاح ٢: ٣٧٧، المهذّب البارع ٣: ٥٠، جامع المقاصد ٩: ٨، الروضة البهيّة ٣: ١٦٤.

ونُسب إلى أكثر المتأخّرين في الرياض ١٠: ٩٢.

وعدّ جماعة من الفقهاء لفظ: (حبّست) صريحاً في الوقف.

لاحظ: الخلاف ٣: ٥٣٧ و ٥٤٢، الغنية ٢: ٢٩٦، الجامع للشرائع ٣٦٩، قواعد الأحكام ٢: ٧٨٧.

وحُكى عن الكيدري في: المختلف ٦: ٢٥٨، والإيضاح ٢: ٣٧٧.

هذا، وقد تُقل الإجماع على عدم صراحة لفظ: (أبّدت) في الوقف.

قارن: المسالك ٥: ٣١٠، الرياض ١٠: ٩٣.

ولاحظ المسألة في مقابس الأنوار ٢٥٤.

والأصحّ كفاية كلّ لفظ يدلّ عليه ولو بالقرينة مع قصد معناه. ولا يلزم العربية، ولا الماضوية.

وتكفي الجملة الاسمية، مثل: قول القائل: داري وقف، قاصداً بها الإنشاء.

وكذا لو قال: حبّست داري، وقصد الوقف مع القرينة.

(191) بناءً على اعتبار الصيغة فلا يصحّ الوقف بالمعاطاة، كما لو دفع الدار قاصداً أنّها وقف عليه.

نعم، ذكر بعض الفقهاء: أنّه لو بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فصلّى فيه مسلم صحّ الوقف وصار مسجداً، وكذا في القناطر والخانات وأمثالها من الخيرات العامّة، وكذا في مثل: الحصر والبواري وكلّ ما يلزم للمساجد والمشاهد من الآلات(١).

والأصحّ عندنا أنّها وقف عملي على الجهة، ويصحّ بهذا النحو من المعاطاة في مثل هذه الأشياء، ولا يطّرد في غيرها.

(١٩٢) المشهور أنّ الوقف عقد يتوقّف على الإيجاب والقبول(٢)

<sup>(</sup>١) نُسب المذكور إلى أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في جامع المقاصد ٩: ١٣.

وقارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٣٤، النتف في الفتاوى ١: ٥٢٤، المغني ٦: ١٩١، تبيين الحقائق ٣: ٣٢٩، اللباب ٢: ١٨٦.

وخالفهم في ذلك الشافعي.

لاحظ: المجموع ١٥: ٣٤٠، مغنى المحتاج ٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) ادّعي الإجماع على كون الوقف عقداً في: جامع المقاصد ٩: ١١، والمسالك ٥: ٣١٣.

والقبول في الوقف الخاصّ يكون من المتولّي، وفي الأوقاف العامّة من حاكم الشرع.

والأصحّ عدم لزومه وإن كان هو الأحوط.

والوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليّه.

(١٩٣) المشهور اعتبار القربة في صحّة الوقف(١).

وخالف فيه السيّد الأُستاذيني ؛ للإطلاقات(٢).

والأقوى عندنا اعتبارها ؛ لما عرفت من أنّ الوقف صدقة ، والصدقة قوام حقيقتها بالقربة وبها تمتاز عن الهبة (٣) ، فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم ، وهي ممكنة حتّى من الكافر.

(١٩٤) من شروط الوقف الركنية: الإقباض، وقد عرفت أنّ جميع

 <sup>←</sup> وانظر: الغنية ۲: ۲۹٦، السرائر ۳: ۱۵۵، إرشاد الأذهان ۱: ٤٥١، التذكرة ۲: ٤٢٨، التنقيح الرائع ۲: ۳۰۱، الرياض ۱: ۹۶.

ونُسب عدم احتياج الوقف للقبول إلىٰ الأكثر في المسالك ٥: ٣١٣.

<sup>(</sup>۱) راجع: المقنعة 700، النهاية ٥٩٦، الغنية ٢: ٧٩٧، السرائر ٣: ١٥٦، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١، ورحم، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠١، كشف الغطاء ٤: ٢٢٩ و٢٥٣، الرياض ١٠: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) ولصحّته من الكافر.

راجع ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ١٨٦.

وقد خالف كذلك الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) عرفت ذلك في ج٣ ص٣٧ وفي هذا الجزء ص١٣٩.

التمليكات المجّانية لا تحصل ولا تصحّ إلّا بالقبض(١)، وهو شرط الصحّة.

فلو أوقف ومات الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض لم يكن لوقفه أيّ أثر، ويكون ميراثاً.

ففي الخبر: «كلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار، وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه »(٢).

ولا يشترط في القبض الفور، فيصحّ ولو أقبضه بعد مدّة طويلة.

(١٩٥) إذا أوقف على أولاده الصغار يكفي نيّة القبض عنهم إن كان الوقف بيده، وإلّا احتاج إلى قبض جديد.

ولو كان الوقف بيد الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه كفي.

ولو وقف مسجداً أو مقبرة كفي في لزومه صلاة واحدة ودفن ميّت واحد بقصد كونه مسجداً أو مقبرة.

والوقف على الجهات العامّة لا بدّ فيه من قبض المتولّي، أو حاكم الشرع، أو وكيله.

(١٩٦) من شروطه الركنية أيضاً: الدوام، بمعنى: عدم تـوقيته بـمدّة قلّت أو كثرت.

وهو داخل في حقيقته بمعنى: جعل الملك واقفاً لا يتحرّك أبداً، وهو

<sup>(</sup>١) وذلك في ج٣ ص٤٣ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين ٥٢٠، الوسائل الوقوف والصدقات ٤: ٨ (١٩: ١٨٢).

المائز بينه وبين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدّة معيّنة.

(١٩٧) لو وقف على من ينقرض غالباً \_كما لو وقف على أولاده الصلبيين ولم يذكر من بعدهم \_:

فقيل: يكون وقفاً منقطع الآخر(١).

وقيل: حبساً، ثمّ يعود إليه، أو إلى ورثته <sup>(٢)</sup>.

(١) نُسب للمشهور في الحدائق ٢٢: ١٣٧.

ولاحظ: المقنعة ٢٥٥، الخلاف ٣: ٥٤٣، المبسوط ٣: ٢٩٢، النهاية ٥٩٩، المراسم ١٩٨، المهذّب ٢: ٩٩، السرائر ٣: ١٦٥، الشرائع ٢: ٤٤٨، التذكرة ٢: ٤٣٣، المختلف ٦: ٢٦٥، المهذّب البارع ٣: ٥٠.

(٢) نُسب للمشهور في شرح الشرائع للصيمري على ما حُكي عنه في الرياض ١٠٤:١٠ و١٠٧.

وراجع: الوسيلة ٣٧٠، الجامع للشرائع ٣٦٩، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، الدروس ٢: ٢٦٤ ـ ٢٦٥، التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣، الحدائق ٢٢: ١٣٩.

وعلى هذا القول الثاني انشطر رأي الفقهاء إلى ثلاثة شطور: فقسم قالوا: يرجع الوقف إلى ورثة الواقف، وغيرهم قالوا: يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم، وغيرهم قالوا: يرجع إلى وجوه البرّ.

ومن أصحاب الرأي الأوّل: الطوسي في النهاية ٥٩٥، وسلّار في المراسم ١٩٨، وابن البرّاج في المهدِّب ٢: ٩٩، وابن حمزة في الوسيلة ٣٧٠، والعلّامة في: التذكرة ٢: ٣٣٣، وقواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، والمختلف ٦: ٢٦٦، والسيوري في التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣ ـ ٣٠٤، والشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٥٧، والطباطبائي في الرياض ١١٠٠.

ومن الذين ذهبوا إلى الرأي الثاني: المفيد في المقنعة ٦٥٥، وابن إدريس في السرائر ٣: ١٦٥ - ١٦٦.

وقد قوّى العلّامة الحلّي هذا الرأى في التحرير ١: ٢٨٥.

صيغة الوقف وشروطه ...... ١٤٧

وقيل: يبطل رأساً<sup>(١)</sup>.

وخيرها أوسطها.

ويشكل عوده بناءً على المشهور من خروجه عن ملك الواقف، وينحلّ على طريقتنا.

(١٩٨) ومن شروطه أيضاً:التنجيز.

فلو علّقه على شرط \_كقدوم زيد \_ أو صفة \_كأوّل الشهر \_ لم يصح على المشهور (٢).

ومن الذين ذهبوا إلى الرأى الثالث: ابن زهرة في الغنية ٢: ٢٩٩.

وقد نفيٰ البأس عن هذا الرأي العلّامة في المختلف ٦: ٢٦٧.

(١) حُكي هذا القول في: الخلاف ٣: ٥٤٣، والمبسوط ٣: ٢٩٢.

وقال الطباطبائي: (لم يسمُّوا له قائلاً). (الرياض ١٠: ١٠٧).

هذا، وقد قال الطوسي في الخلاف (٣: ٥٤٣ ـ ٥٤٤) ـ بعد ذكره أصل المسألة ـ ما نصّه: (إذا انقرض الموقوف عليه رجع [ الوقف ] إلى الواقف إن كان حيّاً، وإن كان ميّتاً رجع إلى ورثته.

وبه قال أبو يوسف.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يصحّ.

والآخر: يصحّ، فإذا انقرضوا رجع إلى أبواب البرّ، ولا يعود إليه، ولا إلى ورثته).

قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤٧، المجموع ١٥: ٣٣٤ و٣٣٧ و٣٣٩، البحر الزخّار ٥: ١٥٨، مغني المحتاج ٢: ٣٨٤.

(٢) انظر: الشرائع ٢: ٤٤٨، التحرير ١: ٢٨٤، كفاية الأحكام ١٤٠، مفاتيح الشرائع ٣: ٢٠٧. وادّعي عدم الخلاف في ذلك وأنّه موضع اتّفاق في: المسالك ٥: ٣٥٧، والرياض ١٠: ١٠٣. نعم، لو علّقه على صفة حاصلة كيوم الجمعة، فإذا قال: إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف، صحّ.

(**۱۹۹)** ذكروا: أنَّ من شروطه: إخراج نفسه من الوقف<sup>(۱)</sup>، واستدلّوا بأخبار<sup>(۲)</sup> لا دلالة فيها.

وحيث إنّ حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية، فلا مانع من جعل ملكه وقفاً عليه وعلى جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه وعنهم إلى غيره، فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فلا مانع.

(۲۰۰) لو وقف على أولاده أو على جهة عامّة، واشترط أداء ديونه من غلّة الوقف، فالمشهور البطلان (۳).

وكذا لو اشترط إدرار مؤنته ؛ لأنه يعود إلى الوقف على النفس.

واللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه عليهم وعلى إيفاء ديونه فيبطل

<sup>(</sup>۱) راجع: الدروس ۲: ۲٦٧، الروضة البهيّة ۳: ۱۷۱، الحدائق ۲۲: ۱۵۵، كشف الغطاء ٤: ۲۵۰، الرياض ۲: ۱۰۳ و ۱۱۲.

وادّعي عدم الخلاف والإجماع عليه في: السرائر ٣: ١٥٥، والمسالك ٥: ٣٦١، والجواهر ٢٨: ٨٨.

وقد صحّحه بعض فقهاء العامّة ، كالشافعي في أحد قوليه ، وأبي يوسف ، وجماعة . لاحظ : المبسوط للسرخسي ١٢: ٤١، كفاية الأخيار ١: ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تلك الأخبار في: الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٣، التهذيب ٩: ١٢٩ و ١٣٨. الوسائل الوقوف والصدقات ٣: ١ و ٤ (١٩: ١٧٦ ـ ١٧٧ و ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) قارن: الشرائع ٢: ٤٤٩، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٩، الدروس ٢: ٢٦٧، جامع المقاصد ٩: ٢٧، المسالك ٥: ٣٦٣، كشف الغطاء ٤: ٢٥٠.

وادّعي عدم الخلاف في الجواهر ٢٨: ٦٩.

الثاني فقط، وإن وقفه عليهم واشترط أن يؤدّوا دينه أو يقوموا بنفقته فالصحّة.

ولو اشترط إدرار مؤنة عياله أو وفاء دينهم صحّ ولو كانوا واجبي النفقة.

ولا فرق بين كون الديون للناس، أو حقوقاً شرعية كالخمس والزكاة والحجّ ونحوها، سواء اشترط أداءها في حياته أو بعد مماته. وكذا لو اشترط الزيارة أو قراءة القرآن عنه أو على قبره.

والوقف في جميع هذه الصور وقف خاصٌ، وليس من الوقف العامّ الخيري.

(٢٠١) إذا عين الواقف متولّياً خاصًاً \_ولو نفسه \_ تعيّن، وإن لم يجعل متولّياً فالولاية في الوقف العام لحاكم الشرع، وفي الخاصّ للموقوف عليهم، فإن تشاحوا ولم يتّفقوا رجع الأمر أيضاً إلى الحاكم.

ويجوز أن يعين مقداراً من غلّة الوقف للمتولّي ولو نفس الواقف، وليس هو من الوقف على النفس، بل على العنوان، وهو حقّ التولية زاد عن أُجرة عمله أو نقص.

ولو عيّن له مقداراً كمائة درهم ولم تزد غلّة الوقف على ذلك لوحظ أُجرة أمثاله وأخذ بالنسبة.

وحقّ التولية جزء من الوقف، لا استثناء من الوقف.

(٢٠٢) لا مانع من وقف العين من حيث بعض منافعها دون بعض.

فيوقف النخيل مثلاً من حيث ثمرها لا من حيث حطبها وكربها، والبقرة من حيث لبنها لا من حيث حرثها، والكتاب من حيث المطالعة لا الاستنساخ، فتبقى ما عدا الجهة الموقوفة على ملكه.

ولكن لاحق له في بيع العين وإن كانت أكثر منافعه مملوكة له، و: «الوقوف على ما يقفها أهلها»(١) واف بصحة ذلك.

(٢٠٣) الوقف على الجهات العامّة \_كالمدارس والمنازل والفنادق للمسافرين ونحوها \_ يجوز للواقف الانتفاع بها كسائر الناس.

أمّا الوقف على العنوان \_ مثل: الفقهاء والفقراء وطلبة العلوم إن كان منهم أو دخل فيهم \_ فإن كان الوقف على التوزيع أشكل دخوله على المشهور (٢)، وإن كان على نحو الجهة والمصرف جاز على الأصح، وكذا لو وقفه على أمام المسجد ونحوه وصار هو إمام المسجد.

(٢٠٤) لو اشترط في الوقف عوده إليه عند حاجته فالمشهور صحّة الشرط<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٠، التهذيب ٩: ١٣٣، الوسائل الوقوف والصدقات ٢: ١ - ٢ و٧: ٢ (١٩: ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣)، بأدنئ تفاوت.

<sup>(</sup>٢) لاحظ المسألة في: المختلف ٦: ٢٧٦، المسالك ٥: ٣٦٣ ـ ٣٦٤، الرياض ١٠: ١٧٩ ـ ١٧٩، الجواهر ٢٨: ٧٣ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) قارن: المقنعة ٦٥٢، النهاية ٥٩٥، المراسم ١٩٧، المهذّب ٢: ٩٣، المختلف ٦: ٢٥٤، الروضة البهيّة ٣: ١٧٢، الرياض ١٠: ١١٧.

ونسبه الشهيد الثاني لمعظم الفقهاء في المسالك ٥: ٣٦٤.

وادّعى المرتضىٰ الإجماع عليه في الانتصار ٤٦٨.

صيغة الوقف وشروطه .......

وقيل: بالبطلان(١).

وقيل: يصح حبساً (٢).

وهو الأصحّ بناءً على اعتبار التأبيد في الوقف، وبناءً على عدمه فالأوّل.

وفي بعض الأخبار (٢) دلالة على الثاني، ولا يبعد حمله على الحبس، لا البطلان مطلقاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيلة ٣٧٠، المختصر النافع ١٥٦.

وحُكى عن ابن الجنيد في المختلف ٦: ٢٥٤.

وادّعي ابن إدريس الإجماع عليه في السرائر ٣: ١٥٥ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: الشرائع ٢: ٤٤٩، التحرير ١: ٢٨٥، المذكرة ٢: ٤٣٤، قــواعــد الأحكــام ٢: ٣٨٩. الدروس ٢: ٢٦٧ ـ ٢٦٨، التنقيح الرائع ٢: ٣٠٥ ـ ٣٠٦، جامع المقاصد ٩: ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الوسائل الوقوف والصدقات ٣: ١ (١٩: ١٧٦ ـ ١٧٧).

## الفصل الثاني

## في شروط الواقف

(٢٠٥) يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرّية، وعدم كونه محجوراً لفلس أو سفه.

وفي بعض الأخبار: صحّة وقف من بلغ عشراً كصحّة وصيته(١).

وهو مع ثبوت رشده متّجه.

ويصح وقف الكافر إذا حصلت منه نيّة القربة حتّى لو كان على البيع والكنائس وبيوت النيران وأمثالها.

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي ٧: ٢٨ و ٢٩، التهذيب ٩: ١٨١ و ١٨٦، الوسائل الوقوف والصدقات ١٥: ١ - ٤، الوصايا ٤٤: ٢ ـ ٧ (١٩: ٢١١ ـ ٢١٢ و ٣٦٣ ـ ٣٦٣).

#### الفصل الثالث

### في شرائط العين الموقوفة

(٢٠٦) يشترط في الموقوف أن يكون ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

فلا يصح وقف شيء من المنافع، مثل: سكنى الدار، وركوب الدابّة، ولا وقف الأعيان التي لا ينتفع بها إلّا بإتلافها كأعيان المأكولات قاطبة والمشروبات أيضاً، ولا يصح وقف الدين مع بقائه على هذا العنوان، ولا وقف الكلّى في ذمّة الواقف؛ لعدم الانتفاع به إلّا بتشخيصه.

ومناقشة السيّد الأستاذ ين في ملحقات العروة (١) واضحة الضعف، ولا حاجة إلى الإجماع، بل في الأصل والقاعدة كفاية.

(٢٠٧) لا يصحّ وقف المجهول مطلقاً.

فلو قال: وقفت شيئاً، أو: داراً، أو: عبداً، لغي.

ولا وقف عبد من عبدين ودار من دارين، ولا وقف الكلّي في المعيّن كمائة ذراع من هذه الأرض.

كلّ ذلك للأصل، وعدم عموم يصلح لشمول مثل هذه الفروض

<sup>(</sup>١) ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٢٠٥.

النادرة، والمعلومية وعدم الجهالة معتبرة في جميع العقود.

ومناقشات الأُستاذ<sup>(١)</sup> لا محلّ لها.

(٢٠٨) لا تضر الإشاعة في صحّة الوقف إجماعاً مطلقاً سواء وقف مشاعاً في المشاع.

نعم، لا يصح الإبهام، كما لو وقف حصّته في داره.

(٢٠٩) من شروط الموقوف: أن يكون صالحاً للملكية.

فلا يصحّ للمسلم وقف الخنزير \_مثلاً \_ولو على الكافر .

نعم، يصحّ من الكافر على الكافر.

وكذا لا يصحّ وقف الأعيان التي لا قيمة لها ؛ إمّا لكرامته كالحرّ، أو لخسّته كالكلب والحشرات وما يلحق بها من المستقذرات.

و [ من شروطه أيضاً ]: أن يكون مملوكاً له فعلاً.

فلا يصحّ وقف مال الغير، إلّا على نحو الفضولية إن قلنا: بعمومها.

(٢١٠) من شروطه أيضاً: إمكان إقباضه عادة لا إمكانه ذاتاً.

فلا يصح وقف الطير في الهواء وإن كان مالكاً له إذا كان ممّا لا يعود عادة، ولا العبد الآبق كذلك ولو مع الضميمة وإن صحّ بيعه معها، ولا العين المغصوبة التي لا يقدر عادة على ردّها لا هو ولا الموقوف عليه.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

(٢١١) يعتبر في الموقوف أيضاً أن يكون ممّا يبقى بعنوانه زماناً يعتد به.

فلا يصحّ وقف مثل: الورد والريحان وأمثالها ممّا لا تبقى إلّا زمناً قليلاً.

(٢١٢) يعتبر فيه أيضاً: أن لا يكون ممّا يحرم اقتناؤه ويجب إتلافه، كالأصنام وآلات القمار واللهو.

و: أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة.

فلا يجوز وقف الدار أو الدكّان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه، والدابّة لحمل الخمر والخنزير عليها.

(٢١٣) يصح وقف الدراهم والدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها، ولكن لا يصحّ بعد وقفها الشراء بها ولا إقراضها ولا رهنها؛ لأنّ الوقف لا يصلح للنقل والانتقال.

نعم، يصحّ إعارتها وإجارتها ونحو ذلك ممّا لا يوجب نقل عينها.

(٢١٤) يصحّ وقف ما لا منفعة فيه فعلاً ولكنّه مستعدٌّ لها، كالفسيل المغروس ونحوه.

نعم، لا يصحّ وقف الخضروات ونحوها ممّا لا ينتفع به إلّا بجذاذه.

(٢١٥) يشترط في العين الموقوفة: أن لا تكون متعلَّقة حقَّ للغير.

فلا يصحّ وقف العين المرهونة، ولا أمّ الولد، ولا المكاتب.

ويجوز وقف المدبّر، ويكون رجوعاً.

### الفصل الرابع

## في شروط الموقوف عليه

(٢١٦) يعتبر أن يكون موجوداً حال الوقف.

فلا يصحّ على المعدوم الذي يمكن وجوده، كمن يولد له من هذه المرأة فضلاً عن المعدوم الذي لا يمكن عادة وجوده، ولا على الموجود الذي صادف موته حين الوقف.

بل ظاهرهم الإجماع على عدم صحّة الوقف على الحمل (١) مع أنّهم أجازوا الوصية له (٢).

أمّا المعدوم فلعدم أهليته للملكية ؛ لأنّها عرض لا بدّ له من موضوع موجود، مضافاً إلى عدم إمكان القبض، وكذلك الحمل.

وللمناقشات هنا مجال واسع.

ولكنّك عرفت أنّ الأصل في كلّ مورد من موارد الشكّ عدم الصحّة؛ إذ العمومات قاصرة، وهذه الفروع نادرة، لم ترد بها سيرة ولا سنّة، فالعمل

<sup>(</sup>١) راجع: الغنية ٢: ٢٩٧، الشرائع ٢: ٤٤٥، الدروس ٢: ٢٦٩، الرياض ١٠: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) نسبه العلامة الحلّى لإطلاق الأصحاب في المختلف ٦: ٣٤٢.

وادّعى الطباطبائي عدم الخلاف فيه في الرياض ١٠: ٢٧٩.

وقارن: التذكرة ٢. ٤٦٠، الدروس ٢. ٣٦٩.

شه وط الموقوف عليه ...... شهر وط الموقوف عليه .....

بما هو المشهور - من: عدم الصحّة -متعيّن.

(٢١٧) لو وقف على موجود ومعدوم صحّ في الموجود ويطل في المعدوم بمقدار حصّته.

ولو وقف على موجود وبعده على معدوم أو بدأ بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال، أمّا الموجود فقولان(١).

ولو قيل: بالصحّة حبساً في الأوّل، بل وفي الثاني، كان له وجه.

(٢١٨) يجوز الوقف على المعدوم تبعاً للموجود.

فلو قال: وقفته على أولادي الموجودين وعلى من يولد لي، صحّ.

بل لو قال: وهم بعد وجودهم مقدّمون في الوقف على الموجودين، صحّ أيضاً.

كما يصحّ على أولاده نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن، فيكون وقفاً على الطبقات تشريكاً أو ترتيباً.

هذا هو الشرط الأوّل من شروط الموقوف عليه، أعني: الوجود.

(٢١٩) الشرط الثاني: أن يبتدأ الوقف بمن له أهلية التملّك

<sup>(</sup>١) قول بالبطلان اختاره: المحقّق الحلّي في الشرائع ٢: ٤٤٥، والعلّامة الحلّي في المختلف ٢: ٢٨٠، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٢: ٣٨٠ ـ ٣٨١، والسيوري في التنقيح الرائع ٢: ٣٠٨ والسيوري في التنقيح الرائع ٢: ٣٠٨ والكركي في جامع المقاصد ٩: ٣٠٨، والكركي في جامع المقاصد ٩: ٢١٠، والشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٣٠.

وقول بالصحّة اختاره الطوسي في : الخلاف ٣: ٥٤٤، والمبسوط ٣: ٣٩٣.

المجلّة /ج ٥ مين الوقف. حين الوقف.

فلا يجوز الوقف على المملوك بناءً على عدم ملكيته، ولا على الحربي، ولا المرتد الفالري بناءً على عدم أهليتهم للتملّك.

وفي الجميع نظر.

وعدم جواز الوصية له ـ كما في صحيحة محمّد بن قيس: «لا وصية لمملوك» $^{(1)}$  ـ لا يقتضى عدم جواز الوقف عليه، إلّا على القياس الفاسد.

(٢٢٠) [ الشرط ] الثالث: التعيين.

فلا يصح الوقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين.

وهو شرط في عامّة العقود، بل وفي عامّة الإيقاعات؛ لأنّ معانيها كالأعراض الخارجية التي لا تتحصّل إلّا في موضوعات متعيّنة ذهناً أو خارجاً، ومفهوم أحدها لا تعيّن فيه أصلاً.

فما اختاره الأستاذ على من الصحّة (٢) غير سديد.

(٢٢١) [ الشرط ] الرابع: أن لا يكون موقوفاً عليه لصرفه في المعصية، أو مع العلم بأنه يستعين به على المعصية.

<sup>(</sup>١) هذا التعبير ورد نصّاً في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج الواردة في الوسائل الوصايا ٧٨: ٢ (١٩: ١١٤).

وأمّا ما رواه محمّد بن قيس فبهذا التعبير عن الإمام الباقر طليًّا: أنّه قال في: «المملوك مادام عبداً فإنّه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولاكثير عطاء، ولا وصية، إلّا أن يشاء سيّده». لاحظ: التهذيب ٩: ٢١٦، الوسائل الوصايا ٧٨: ١ (١٩: ٤١٠ ـ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٣١٣.

(٢٢٢) يجوز وقف المسلم على الكافر بعنوانه الخاص، لا من حيث كفره إذا لم يكن فيه إعانة له على المعاصي أو مساعدة على الكفر، سواء كان رحماً أم لا، ذمّياً أو غيره ؛ لأنّه من البرّ والإحسان المحبوب شرعاً لمطلق الإنسان، بل حتّى للحيوان المؤيّد ذلك بكريمة قوله تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ ﴾ (١).

ولا تعارضها آية: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) ؛ فإنّ النهي عن المودّة من حيث المحادّة ، لا من حيث البرّ والإحسان أو تأليف القلوب ونحوها من الجهات الراجحة عقلاً وشرعاً.

أمّا الوقف عليهم بالعناوين العامّة، كالفقراء أو الغرباء ونحو ذلك ممّا علم قصد الواقف العموم، فلا ينبغي الإشكال فيه.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ٦٠: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ٥٨: ٢٢.

### الفصل الخامس

## في الأحكام

وفيه مقصدان:

#### المقصد الأوّل

## في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين

وهي تتعلّق بجهة الموضوع، ولا بدّ من تمهيد مقدّمة:

اعلم أنّ المدار في الألفاظ التي يستعملها الواقف أو الموصي أو الواهب في إنشاء الوقف والوصية والهبة ونحوها إنّما هو على ما قصده المتكلّم من اللفظ، لا على ما هو الموضوع لغةً أو عرفاً.

فإذا كان معنى الفقير \_مثلاً \_لغةً أو شرعاً هو: من لا يملك قوت سنة، وقصد الواقف منه في صيغة الوقف خصوص من لا يملك قوت يومه، فالوقف يختص بما قصده من لفظ الفقير، لا ما هو مدلوله شرعاً أو لغةً.

وهذا هو المعيار لا في الوقف وأخواته فقط، بل عليه المدار في سائر العقود حتّى البيع والإجارة وأضرابها، ولعلّه يندرج في قولهم: (العقود تابعة هذا إذا علم مراد المتكلِّم وقصده من اللفظ حقيقةً أو مجازاً أو غلطاً.

أمّا حيث لا يعلم المراد فهنا تأتي قضية الوضع لغةً أو عرفاً، فإن كان للفظ عرف خاص للمتكلّم حمل عليه، وإلا فالعرف العام، وإلا فالمعنى اللغوي.

كلّ ذلك حيث لا قرينة حال أو مقال تعيّن مراد المتكلّم.

وإذا كان له معنى شرعي ومعنى لغوي ـ مثلاً ـ وتردّد معنى اللفظ بينهما ولا قرينة صار مجملاً، يرجع في القضية إلى الأصول الموضوعية أو الحكمية.

ولو وقف على الفقير، وتخيّل أنّ معناه لغةً أو عرفاً هو: من لا يملك قوت يومه، وكان معناه في الواقع عند العرف أو اللغة: من لا يملك قوت شهره مثلاً، فإن قصد الوقف على المعنى الذي تخيّله تعيّن، وإن قصد الوقف على المعنى الواقعي وتخيّله هو من لا يملك قوت يومه من باب الخطأ في التطبيق، فالوقف يكون على ما هو معناه واقعاً، لا ما تخيّله.

فليس المدار على الواقع مطلقاً، كما في عبارة السيّد الأُستاذ يُؤ (٢).

بل يختلف الحال باختلاف نحو القصد واتّجاهه، فتدبّره، فإنّه نافع في كثير من الموارد.

<sup>(</sup>١) انظر: العوائد ١٥٩، الجواهر ٢٣: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٢١٥.

(٢٢٣) من وقف على الفقراء انصرف اللفظ إلى فقراء ملّته، فالمسلم لفقراء المسلمين، وهكذا، بل إلى فقراء مذهبه، فالإمامي إلى فقراء الإماميّة، وهكذا، إلّا أن يكون ظهور حال أو مقال في إرادة عموم الفقراء، كما هو مقتضى وضعه.

وكذا لو وقف على فقراء قرية أو بلد، فإن لم يكن فيها من أبناء مذهبه أحد مع علمه كان قرينة على العموم، ومع عدم علمه فالأرجح العموم أيضاً، والأحوط الانتظار.

(٢٢٤) الوقف على العنوان إن كانت أفراده محصورة فالظاهر إرادة التوزيع بالاستيعاب، وإن كانت غير محصورة فالظاهر أنّ الوقف على الجهة وبيان المصرف، فيجوز حينئذ دفعه إلى واحد أو اثنين، إلّا أن يكون المال كثيراً عرفاً، فاللازم صرفه على جماعة معتدّ بها وإن لم يلزم الاستيعاب ولا المساواة بين الأفراد، كما في المحصورين.

ولو كان للمتولّي ولاية مطلقة فله الترجيح بالفضل والفقر، فيأخذ بقاعدة: (المعروف على قدر المعرفة).

(٢٢٥) إذا وقف على المسلمين فهو لكلّ من يدين بدين الإسلام من جميع المذاهب في الفروع والأُصول.

فيشمل الأشعرية والمعتزلة والإماميّة والظاهرية، كما يشمل المذاهب الأربعة أو الخمسة في الفروع، إلّا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة أو الحجّ أو محبّة أهل البيت (سلام الله عليهم)، أو غالى فيهم فاتّخذهم أرباباً، فإنّ هؤلاء شرّ من أولئك، فالجميع من النواصب.

والغلاة كفّار وإن انتحلوا الإسلام وشهدوا الشهادتين.

نعم، يشمل المستضعفين من النساء والأطفال حتى المحكوم بإسلامهم بالتبعية.

ولو كان الواقف ناصبياً أو خارجياً أو مغالياً فلا يبعد شموله لأبناء نحلته.

وخصّه بعض علمائنا بالمحقّين من المسلمين إذا كان الواقف منهم (١).

<sup>(</sup>١) وهو ابن إدريس الحلّي في السرائر ٣: ١٦٠، ولاحظ الكافي في الفقه ٣٢٦.

وابن إدريس هو: أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن أحمد بن إدريس الحلّي العجلي المعروف بابن إدريس، وقيل: اسمه محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس. الفقيه الإمامي المشهور. ولد في حدود سنة ٥٤٣ هـ.

أخذ عن : الفقيه راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني ، والسيّد شوف شاه بن محمّد الحسيني الأُفطس .

وروى عن: عبد الله بن جعفر الدوريستي، وعلي بن إبراهيم العلوي العريضي، وعربي بـن مسافر العبادي الحلّى، وآخرين.

وكان من جملة تلامذته: السيّد فخار بن معد الموسوي، ومحمّد بن جعفر بن محمّد بن نما الحلّي، وعلي بن يحيى الخيّاط، والسيّد ابن زهرة، وابن قمرويه.

كان نُقيهاً محَقَّقاً ناقداً ، وصفه الذهبي بالعلاّمة ورأس الشيعة في وقته .

من جملة كتبه: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، وخلاصة الاستدلال، ومـناسك الحـج، ومختصر تفسير التبيان، وغيرها.

رُمي بالتخليط في تصانيفه وبالإعراض عن أخبار أهل البيت الحِيَّا ، وفيه تأمّل ظاهر. توفّي بالحلّة سنة ٥٩٨ هـ.

<sup>(</sup>الفهرّست لمنتجب الدين ١١٣، وجال ابن داود ٢٦٩، مجمع الأداب لابن الفوطي ٣: ١٢٧ -

١٦٤...... تحرير المجلّة /ج ٥

وفيه نظر.

ولو وقف على الشيعة اختصّ اليوم بالإماميّة وإن كان في الاصطلاح القديم يشمل الزيدية وغيرهم ممّن يقول: بإمامة على وأولاده على كالإسماعيلية وغيرهم وإن لم يقل بالاثنى عشر.

نعم، لو كان الواقف من غير الإماميّة يشمل أبناء نحلته قطعاً، وفي شمول غيرهم تأمّل أقربه الشمول.

(٢٢٦) إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى جميع أنواع الخيرات والمبرّات ووجوه البرّ، ولا يختصّ بالجهاد (١).

◄ ١٢٨، سير أعلام النبلاء ٢١: ٣٣٢، جامع الرواة ٢: ٦٥، نقد الرجال ٤: ١٣٢، رياض
 العلماء ٥: ٣١ ـ ٣٣، تنقيح المقال ٢: ٧٧، الكنىٰ والألقاب ١: ٢١٠، أعيان الشيعة ٩:
 ١٢٠).

(١) خصّه بالجهاد فقط ابن حمزة في الوسيلة ٣٧١.

وحُكى ذلك عنه في: المختلف ٦: ٢٨٢، والرياض ١٠: ١٦٤.

وابن حمزة هو : أبو جعفر عماد الدين محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي المعروف بالعماد الطوسي وابن حمزة.

أحد أعلام القرن السادس الهجري، فقيه عالم واعظ.

تتلمذ على يد أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني، ويروي عنه السيّد عبد الحميد بن فخار الموسوي.

من مصنّفاته: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، الرائع في الشرائع، الثاقب في المناقب، الواسطة، قضاء الصلاة، مسائل في الفقه.

توفّى بكربلاء، ودفن فيّ بستان خارج باب النجف.

(الفهرست لمنتجب الدين ١٠٧، جامع الرواة ٢: ١٥٤، أمل الآمل ٢: ٢٨٥، رياض العلماء

ويكون التخصيص والترجيح لبعض دون بعض منوطاً بنظر المتولّي. ولو استعان بمراجعة حاكم الشرع لتعيين الأهمّ فالأهمّ كان أولى.

(۲۲۷) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه دخل كلّ من هو من عشيرته وأُسرته عرفاً.

وإذا قال: الأقرب فالأقرب، فعلى طبقات الإرث.

وإذا وقف على أُخوته دخل أُخوة الأب والأُمّ والأُخوة من كلِّ منهما، ولا يدخل أولادهم، وكذا الأعمام والأخوال والأجداد والجدّات.

ولو وقف على أولاده فالذكور والأُناث بل والخنثي والجميع بالسوية، إلّا أن يقول: على ما فرض الله، فيجرى مجرى الإرث.

وله أن يفضّل الأُناث على الذكور.

ولو وقف على البنين أو البنات لم تدخل الخنثى، ولو وقف عليهما دخلت بناءً على عدم كونها طبيعة ثالثة.

ولو قال: على أولادي، اختصّ بالصلبي.

وقيل: يعمّ ولد الولد(١).

 <sup>◄</sup> ٦: ١٦، روضات الجنّات ٦: ٣٤٣ ـ ٢٥٤، تنقيح المقال ٣: ١٥٥ ـ ١٥٦، تأسيس الشيعة ٢: ٣٦٤ ، ٣٠٥ ، الفوائد الرضوية ٢٦٥ ـ ٥٦٥، الكنى والألقاب ١: ٢٦٧، أعيان الشيعة ٢: ٣٦٣ ـ ٢٦٤، الذريعة ٥: ٥، طبقات أعلام الشيعة (الثقات العيون في سادس القرون) ٢٧٢ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) قاله: الحلبي في الكافي في الفقه ٣٢٦، والمفيد في المقنعة ٦٥٣، والطوسي في النهاية

والأصبح الاعتماد على القرائن، وإلّا فالأخذ بالمتيقّن لو تحقّق الإجمال.

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، تسلسل في عقبه.

ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فهو وقف على الأولاد وأولاد الأولاد تشريكاً، وبعد انقراضهم أجمع يكون للفقراء.

ولو وقف على من ينسب إليه لم يدخل أولاده عند المشهور(١).

والإرجاع إلى ما عند العرف أولى، وهو يختلف باختلاف الأحوال والمحالّ.

وكذا لو قال: على الهاشميين، أو: العلويين، وكذا لو قال: على العلماء، ففي بعض البلدان لا ينصرف إلّا إلى فقهاء الشرع، وفي غيرها إلى غيرهم أو الأهمّ منهم.

(٢٢٨) لو وقف على زيد والفقراء فله النصف.

وقيل: الثلث أو الربع ؛ نظراً إلى أقلّ الجمع (٢).

والأوّل أقرب.

 <sup>◄</sup> ٥٩٦ ـ ٥٩٧، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ٨٩، وابن إدريس في السرائر ٣: ١٥٧، والعلّامة في التحرير ١: ٢٨٧، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة ١٠٠، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ١٨٤.

<sup>(</sup>١) قارن: قواعد الأحكام ٢: ٣٧٩، جامع المقاصد ٩: ٩٣، الجواهر ٢٨: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على القائل.

أمّا لو وقف على زيد وأولاد عمرو وهم محصورون فعلى الرؤوس، ويحتمل النصف، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو.

[ و ] يحتمل الفرق بين هذا وبين قوله: أولاد زيد وعمرو، ففي الأوّل التنصيف، وفي الثاني على الرؤوس.

والظاهر في هذه الموارد أنّ الوقف على التوزيع المقتضي للتسوية ، لا المصر ف.

(٢٢٩) لو وقف على الجيران فالأخبار في التحديد مختلفة: أربعين ذراعاً، وأربعين داراً من كلّ جانب(١).

والأصحّ إرجاعه إلى العرف، ومع الشكّ فالأخذ بالمتيقّن.

والجار هو ساكن الدار، لا مالكها.

والقسمة مع الإطلاق بالسوية.

(٢٣٠) الوقف على المساجد والمراقد يصرف في تعميرها مع الحاجة، وإلا ففي مصالحها من فرش وضياء ونحوه، وإذا عين مصلحة تعينت.

والوقف على ميّت حيث يصحّ ففي واجباته أو الخيرات عنه.

(٢٣١) إذا وقف على أولاده فإن عين ترتيباً أو تشريكاً تعين، وإذا

<sup>(</sup>١) راجع: الكافي ٢: ٦٦٦ و٦٦٩، الوسائل أحكام العشـرة ٨٦: ١ و ٩٠: ١ - ٤ (١٢: ١٢٥). و ١٣٢).

١٦٨....١٦٨

أطلق فالتشريك والمساواة حتّى بين الذكور والأُناث.

نعم، لو قال: على أولادي ثمّ على أولادهم، فالظاهر الترتيب بينهما، بل مطلقاً.

ولو قال: على أولادي طبقة بعد طبقة ، أو: نسلاً بعد نسل ، أو: بطناً بعد بطن ، فقيل: هو قيل: للأولاد فالتشريك (٢) .

والغالب أنّ الواقفين يريدون منه التأبيد بقرينة قـولهم بـعدها: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يدلّ على تشريك ولا ترتيب.

وعلى كلِّ، فإن ظهر مراد الواقف تعيّن، ومع الشكّ فالإطلاق يقتضي التشريك، والإهمال يقتضي الأخذ بالمتيقّن، وهو الترتيب.

وإعطاء الطبقة الأُولى نصيبهم - على فرض التشريك \_ وقسمة الباقي بينهم وبين الطبقة المتأخّرة \_بناءً على الصلح القهرى \_متّجه.

ولو قال في صورة الترتيب: من مات فنصيبه لولده، فاللازم مشاركته لأعمامه، ويصير ترتيباً وتشريكاً، فالولد يشارك عمّه، ولا يشارك أباه.

ولو تردد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالقرعة أو القسمة بينهما ؛ لقاعدة: (الصلح القهري)، وهي القاعدة في كلّ مال مردد بين شخصين أو أشخاص محصورين.

هذا بعض الكلام في الموضوعات.

<sup>(</sup>١) قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) حكاه الشهيد دون نسبة لأحد في المصدر السابق ٣٧٩.

# المقصد الثاني في الأحكام

وفيه فصول:

### الفصل الأوّل

# في المتولّي

(٢٣٢) سبق أنّ للواقف أن يجعل التولية لنفسه مباشرة أو تسبيباً عند الوقف، وأن يجعل متولّياً من بعده متسلسلاً ومنقطعاً (١).

وإذا لم ينصب متولّياً في صيغة الوقف فهل التولية له، أو للموقوف عليهم، أو للحاكم؟ أقوال(٢).

والقول الثاني ذهب إليه: ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ٣٧١ ـ ٣٧٢، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع ١٥٧، والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ٢: ٣٩٠، والشهيد الأوّل في : الدروس ٢: ٢٧١ (ولكنّه احتمله)، واللمعة الدمشقيّة ٩٩.

والقول الثالث ذهب إليه: الكركي في جامع المقاصد ٩: ٣٤ ـ ٣٥، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ١٧٧، والسبزواري في كفاية الأحكام ١٤١.

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) حُكى القول الأوّل في الدروس ٢: ٢٧١.

والأصحّ ـ بناءً على بقاء العين على ملكيته ـ أنّها له، وعلى انتقالها فللموقوف عليهم، ومع التشاح فللحاكم.

هذا في الوقف الخاصّ.

أمّا العام فلا إشكال في أنّها للحاكم الشرعي مطلقاً، ولكنّ الانتفاع بمثل: الخانات والمساجد والقناطر والشجر للاستظلال لا يحتاج إلى استئذانه، وإنّما له الولاية على إصلاحها وحفظ شؤونها وما يوجب بقائها.

نعم، في مثل: المدارس والفنادق ونحو ذلك لا بدّ من استئذانه أيضاً. (٢٣٣) يجوز أن يجعل التولية لاثنين أو أكثر اشتراكاً أو استقلالاً.

فعلى الأوّل لا يتصرّف أحدهما إلّا بموافقة الآخر، وعلى الثاني ينفذ تصرّف السابق، ومع الاقتران والتنافي يبطلان معاً.

وإذا مات أو جنّ أحدهما يلزم الحاكم أن يضمّ بدله إلى الآخر، وعلى الثاني لا يلزم، ولكنّه الأحوط.

 <sup>-</sup> وفي الدروس (٢: ٢٧١): (احتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف
 كلّها).

وقوّاه النجفي في الجواهر ٢٨: ٢٦.

وفي (التنقيح الرائع ٢: ٣٠٨، والمسالك ٥: ٣٢٤، ومفاتيح الشرائع ٣: ٢١٣): (أنّ النــظر للحاكم إذا قلنا: بأنّ الوقف ينتقل إلى الله تعالى).

وذكر البحراني في الحدائق (٢٢: ١٨٤): أنّ الحكم يبنىٰ على انتقال الملك هنا، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه إن كان معيّناً ولله سبحانه إن كان عامًا فالنظر في الأوّل إلىٰ الموقوف عليه، وللحاكم الشرعى في الثاني.

ومع الشك في الاستقلال أو الاشتراك فإن أطلق فالاستقلال، ومع العدم فالاشتراك.

والأحوط الرجوع إلى الحاكم أيضاً.

(٢٣٤) ليس للمتولّي أن يجعل متولّياً في حياته ولا بعد مماته، إلّا إذا جعل الواقف له ذلك في صيغة الوقف.

ولا يشترط في المتولِّي العدالة، إلَّا أن يشترطها الواقف.

نعم، لو ظهر عجزه أو ثبت عند الحاكم خيانته عزله ونصب أميناً.

ويجوز للمتولّي توكيل غيره، إلّا إذا اشترط الواقف المباشرة.

ولا يجب على من جعله الواقف متولّياً القبول، بل له الردّ، ولكن إذا قبل لزمه العمل.

ولا يجوز للواقف أن يجعل التولية لمن يعلم بخيانته وعدم أمانته، ولو جعله متولّياً رجع الأمر إلى الحاكم.

## الفصل الثاني

## في ما يصح للواقف شرطه

(٢٣٥) إذا شرط إدخال من يريد في الوقف فالمشهور الصحّة (١)، ولكن إذا شرط إخراج من يريد فالبطلان (٢).

والأصحّ الصحّة في المقامين ؛ لعموم: «الوقوف على ما يقفها أهلها» (٣)، ولبعض الأخبار الخاصّة (٤).

نعم، لا يجوز ذلك بدون الشرط في عقد الوقف ؛ لأنّه تغيير للوقف بعد تحقّقه.

ولكن في جملة من الأخبار أنَّ له ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) ادّعي الاتّفاق وعدم الخلاف في: المسالك ٥: ٣٦٩، مفاتيح الشرائع ٣: ٢١٦، الرياض ١٠: ١٥٧.

ولاحظ جامع المقاصد ٩: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ادّعي الإجماع وعدم الخلاف في: جامع المقاصد ٩: ٣١، المسالك ٥: ٣٦٨، مفاتيح الشرائع ٣: ٢١٦، الرياض ١٠: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٠، التهذيب ٩: ١٣٣، الوسائل الوقوف والصدقات ٢: ١ - ٢ و٧: ٢ (١٩: ١٧٥ و ١٧٦ و ١٩٣)، بأدنى تفاوت.

<sup>(</sup>٤) راجع الوسائل الوقوف والصدقات ٥: ١ (١٩: ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر الوسائل الوقوف والصدقات ٥: ٢ ـ ٥ (١٩: ١٨٣ ـ ١٨٥).

ما يصحّ للواقف شرطه ..........

وهي \_ مع إعراض المشهور(١) \_ معارضة بما هو أقوى منها، فالمنع متعيّن.

(٢٣٦) الوقف لا يدخله شرط الخيار.

فلو شرط في الوقف أنَّ له أن يرجع متى شاء بطل.

نعم، له أن يشترط في الموقوف عنواناً كالفقر أو العدالة، فإذا زال العنوان زال الوقف عنه، وإذا لم يبق لذلك العنوان مصداق صار نظير منقطع الآخر، فيرجع للوارث أو ورثته، وصرفه في وجوه البرّ أو وقف آخر برضاهم أولى.

(٢٣٧) الشروط في الموقوف عليه ترجع إلى عنوان الوقف، فيزول الوقف بزوالها، وكذلك الشروط في العين الموقوفة.

فلو وقف البستان بهذا العنوان أو النخلة مادامت مثمرة ثمّ انقطع ثمرها أو زال وصف البستان عن العين زال الوقف.

والتحقيق في أمثال هذا: أنّه إن ظهر منه اعتبار العنوان على نحو الشرطية صريحاً أو دلالةً فالوقف يزول بزوالها، وإن أطلق فعرصة البستان باقية على الوقفية، وكذلك الجذوع.

ولذا قالوا: إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف(٢)؛ لأنّها من

<sup>(</sup>١) نُسب للأشهر في الرياض ١٠: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) تُسب للمشهور في المكاسب ٤: ٧١، وادّعي عدم الخلاف فيه في الجواهر ٢٨: ١٠٩.

جملة الموقوف، فينتفع بها على وجه آخر من زرع وغيره.

ولا فرق عندنا بين كون الأرض خراجية أو غيرها.

وكذلك المسجد إذا انهدم لا تخرج عرصته عن المسجدية، وتجرى جميع أحكام المسجد عليه.

(٢٣٨) المسجدية عندنا تحرير، وهو معنى آخر غير الوقف، فإنه قد يعود ملكاً بأسباب، ولكنّ الحرّ لا يعود إلى الرقّ أبداً، وكذلك المساجد والمشاعر لا تعود ملكاً بوجه من الوجوه.

ومن الغريب جدّاً ما ذكره الأستاذ الله من: صحّة جعل منفعة الأرض المستأجرة مائة سنة ممثلاً مسجداً، وكذا جعل الأرض مسجداً إلى مدّة ثمّ تزول المسجدية (١).

مع أنّ من القواعد المسلّمة أنّه: (لا وقف إلّا في ملك)(٢)، وأنّه لا يصحّ وقف المنافع، وأنّ الوقف يقتضي التأبيد.

هذا في الوقف، وهو أهون من المسجدية التي هي تحرير مؤبّد.

 <sup>→</sup> وقارن: السرائر ٣: ١٥٣، الشرائع ٢: ٤٥٢، التحرير ١: ٢٩٠، جامع المقاصد ٩: ٦٨، المسالك ٥: ٣٩٨.

هذا، وقد اعتبر الإمام أحمد بن حنبل انهدام الدار خروجاً للعرصة عن الوقف، ومن ثمّ جوّز بيعها.

لاحظ: حلية العلماء ٦: ٣٨، المغنى ٦: ٢٢٥.

<sup>(</sup>١) ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت هذه القاعدة مع مصادرها في ج ١ ص ٢١٩.

وأغرب من ذلك تصريحه بجواز بيع المسجد في صورة خرابه أو عروض مانع من الصلاة فيه، وإذا غصبه غاصب لا يمكن انتزاعه منه، وأنه يجوز إخراجه عن المسجدية لو غلب عليه الكفّار، فيباع صوناً لحرمته، إلى آخر ما أفاد (أعلى الله مقامه)(١).

وكل هذا مخالف للقواعد المسلّمة التي تكاد تكون من أُصول المذهب، وخلاف ما هو المعلوم من طريقة الشرع ؛ ضرورة أنَّ كفران النعم وطغيان الأُمم وتمرّد الناس عن أحكام الشرع الشريف والدين الحنيف لا يغيّر الأحكام الكلّية والنواميس الثابتة الأبدية.

هذا [بالإضافة] إلى الإجماعات المحصّلة \_ فضلاً عن المنقولة \_ على عدم جواز بيع المساجد، وعدم زوال المسجدية أبداً (٢).

نعم، يمكن في تلك الفروض النادرة وأمثالها مراجعة حاكم الشرع الذي هو الولي العام ؛ لتخريج صورة يطبّقها على القواعد من دون الخروج عليها والاصطدام بها، والله العالم والحاكم، وبه المستعان.

(٢٣٩) الأوصاف كشروط في الموقوف عليه وعناوين يزول الوقف بزوالها، كما لو قال: وقفته على أولادي الفقراء، أو: العلماء.

أمَّا الأفعال فإن جعلها أوصافاً فهي كذلك، ولو جعلها شروطاً كانت

<sup>(</sup>١) ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخلاف ٣: ٥٥٠ ـ ٥٥١، الشرائع ٢: ٤٥٢، اللمعة الدمشقيّة ١٠٠، جامع المقاصد ٩: ٨٢، المناهل ٥٠٨، الجواهر ٢٨: ١٠٨ ـ ١٠٩، مناهج المتّقين ٣٢٦.

هذا، وقد جوّز ذلك محمّد بن الحسن الشيباني.

قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤٢، تبيين الحقائق ٣: ٣٣١.

١٧٦......١٧٦........... تحرير المجلّة /ج ٥ إلزاماً.

فلو قال: على أولادي المصلّين، فتارك الصلاة خارج.

ولو قال: بشرط أن يصلّوا. فالتارك عاص لله عزّ شأنه وللواقف، ولكنّه غير خارج عن الوقف.

(٢٤٠) إذا جهل مصرف الوقف فإن كان مردّداً بين أطراف محصورة، فإمّا التوزيع على نحو الصلح القهري أو القرعة، ومع عدم الانحصار يجرى عليه حكم مجهول المالك من التصدّق بغلّته مع مراجعة الحاكم على الأصحّ.

أمّا لو علم المصرف وتعذّر صرفه فيه، فإن كان وقفاً خاصاً والتعذّر من جهة انقراض الموقوف عليه وكان الوقف على من ينقرض غالباً، بطل الوقف ورجعت العين إلى الواقف أو إلى ورثته، وإن كان على من لا ينقرض عادة فاتّفق الانقراض، أو كان وقفاً على الجهات العامّة، صرفت غلّته في وجوه البرّ بنظر الحاكم أيضاً.

(٢٤١) إذا آجر المتولّي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدّة طويلة ومات أهل الطبقة الأولى لم يكن للثانية فسخها، بل ولا لمن بعدها.

أمّا لو آجرها هو أو الطبقة المتقدّمة لفائدتهم ثمّ ماتوا لم تنفذ في بقية المدّة.

ولا يقاس هذا على مالك العين لو آجرها مدّة طويلة ومات في أثنائها.

نعم، تنفذ مع الإجازة، وتبطل بالردّ، ويرجع المستأجر على ورثة البطن المؤجّر بالنسبة وتقدير أهل الخبرة.

### الفصل الثالث

# في عدم جواز بيع الوقف وصور الاستثناء

(٢٤٢) من المعلوم أنّ أظهر خواصّ الوقف وأهمّ أحكامه: عدم جواز انتقاله بوجه من الوجوه وبأيّ سبب من الأسباب العادية، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يرهن، ولا يقسّم.

ولكن ليس ذلك على سبيل العلّية التامّة، كما في المسجدية التي عرفت أنّها كالمشاعر، مثل: منى، وعرفات، ونظائرها (١). وكلّ هذا تحرير من الخالق يوم خلق السماوات والأرض، أو من المخلوق المالك، وأمضاه مالك الملك، وقد عرفت أنّ الحرّ لا يعود رقّاً أبداً (٢).

أمّا الوقف فعدم عوده ملكاً على نحو الاقتضاء، أي: له ذلك بحسب طبيعته واقتضاء ذاته، ولا مانع من عروض سبب أقوى فيرفع ذلك الاقتضاء ويردّه إلى أصله من جواز الانتقال أو القسمة أو التبديل، ولكن لا يجوز ذلك إلا بعد قيام الدليل القاطع، وإلّا فالأصل في جميع موارد الشك هو عدم صحّة النقل والانتقال في مطلق الوقف، بخلاف الحبس بأنواعه الثلاثة، كما سبق ويأتى إن شاء الله (٣).

<sup>(</sup>١) عرفت ذلك في ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) وذلك في ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سبق في ص١٤٠، ويأتي في ص١٩٤.

وبالجملة: فالوقف قيد للملك، وقد تعرض أُمور ترفع ذلك القيد عنه، فاللازم ذكر تلك الأُمور التي سطع فيها الدليل الثاقب من نصِّ أو إجماع.

وهي أُمور تذكر ضمن المواد التالية:

(٢٤٣) [ الأوّل ]: خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالدار الخربة التي لا يمكن سكناها ولا تعميرها، والحصير البالى، والحيوان المذبوح، وأمثال ذلك(١).

فإن أمكن بيع البعض وتعمير الباقي به تعيّن ، وإلّا فاللازم بيعها أجمع .

وحينئذٍ فإن أمكن أن يشتري بالثمن عيناً \_ ولو أقل من تلك العين \_ وتوقف على نحو الوقف الأوّل تعيّن، وإلّا فإن كان خاصًا وزّع على الموقوف عليهم، وإن كان عامّاً ففي وجوه البرّ.

(**722) الثاني**: سقوطها عن الانتفاع المعتدّ به بوجه لا يرجى عوده كما لو صار البستان أرضاً لا ينتفع بها منفعة يعتدّ بها بحيث لو بيعت وبدّلت بعين أُخرى كان أنفع أو مثل منفعة البستان (٢).

وجواز البيع هنا غير بعيد وإن كان خلاف المشهور (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المقنعة ۲۵۲، الانتصار ٤٦٨، المراسم ۱۹۷، الوسيلة ۳۷۰، فقه القرآن للراوندي ٢: ٣٩٣، الغنية ٢: ٢٩٨، الجامع للشرائع ٣٧٢، نزهة الناظر ٧٤، التذكرة ٢: ٤٤٤، الدروس ٢: ٢٧٩، التنقيح الرائع ٢: ٣٣٠، جامع المقاصد ٤: ٩٧، المكاسب ٤: ٦١.

<sup>(</sup>٢) راجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) نُسب للمشهور في المكاسب ٤: ٧١.

صور جواز بيع الوقف .......

وأمًا قلَّة المنفعة فغير مسوِّغ للبيع عندهم أصلاً(١).

(720) الثالث: أداء بقائه إلى خرابه علماً عاديّاً أو ظنّاً قريباً منه بحيث يصل إلى حال لا يمكن الانتفاع به أصلاً أو منفعة لا يعتد بها سواء كان للخلف بين أربابه أو لسبب آخر(٢).

فإنّ بقاءه في هذه الصور مناف للغرض من بقائه، فأدلّة المنع منصرفة عنها.

كلّ هذا مع العجز عن إمكان تحصيل صورة لبقائه مع الانتفاع به من إجارته مدّة لا يخشى عليه منها أو بيع بعض وإصلاح الباقي به.

(**٢٤٦) الرابع**: وقوع الخلف بين أربابه اختلافاً لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال مطلقاً، أو تلف خصوص الوقف(٣)، فيرجع إلى الأولى.

والضابطة: أنَّ كلَّ مورد يكون بقاء الوقف مستلزماً لنقض الغرض من بقائه فاللازم الحكم بجواز بيعه، كما في الصور المتقدِّمة.

والحكم بصحّة البيع في غير ذلك مشكل.

<sup>(</sup>١) نُسب الحكم للأكثر في المكاسب ٤: ٧٦.

هذا مع الخراب، وأمّا من دونه فأولى بالمنع،كما في المصدر السابق ٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) نُقل الجواز عن جماعة في المكاسب ٤: ٨٨، واختاره الأنصاري فيها في ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) قارن: المبسوط ٣: ٨٧، الشرائع ٢: ٤٥٢، الجامع للشرائع ٢٧٢، نزهة الناظر ٧٤، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٥، التحرير ١: ١٦٥ و ٢٩٠، التذكرة ٢: ٤٤٤، الدروس ٢: ٢٧٩، التنقيح الرائع ٢: ٣٣٠، تلخيص الخلاف ٢: ٢٢١، جامع المقاصد ٤: ٩٧، الروضة البهيّة ٣: ٢٥٥، كفاية الأحكام ١٤٢، الرياض ١٠: ١٧٢، المكاسب ٤: ٨٨.

نعم، هنا ثلاث صور لجواز البيع، ولكنّها من قبيل التخصّص والخروج الموضوعي لاالتخصيص:

الأولى: ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان كما سبق ذكره في ما لو وقف البستان واشترط أنها وقف مادامت بستاناً، فإنها بزوال هذا العنوان يزول الوقف من أصله وتعود ملكاً، وإذا باعها فقد باع ملكاً لا وقفاً(١)، وخرج موضوعاً لا حكماً.

الثانية: إذا اشترط في صيغة الوقف أنّ له أن يبيعه عند قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو عندما يكون بيعه أعود. أو عند حاجة الموقوف عليهم.

وقد يستدلّ له بحديث وقف أمير المؤمنين ين ملكه في عين ينبع (٢) - حيث يقول: «... وإن أراد الحسن أن يبيع نصيباً من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه، وإن شاء جعله شروى (٣) الملك» إلى قوله: «فإن باع فإنّه يقسّم ثمنه ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وعبد المطّلب، وثلثاً في آل أبي طالب (٤) \_ وبقاعدة: (الوقوف على ما يقفها أهلها) (٥).

<sup>(</sup>۱) سبق في ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينبع: حصن به نخيل وماء وزرع، وبها وقوف لعلي بـن أبـي طـالب عليه يـتولاّها ولده. (معجم البلدان ٤: ٥١١).

<sup>(</sup>٣) شِروَى الشيء: مثله. (مجمع البحرين ١: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) لاحظ: الكانَّى ٧: ٤٩ ـ ٥٠، الوسائل الوقوف والصدقات ١٠: ٣ (١٩) ١٩٩ ـ ٢٠٠)، مع اختلاف.

<sup>(</sup>٥) المستدلّ هو الأنصاري في المكاسب ٤: ٨٦.

ولكن لا دلالة في شيء منهما ؛ أمّا الحديث: فلا ينبغي الريب في أنّ الإمام على لم يقصد الوقف، وكيف يعقل اجتماع الوقف مع تجويز البيع للحسن متى شاء، لا لحاجة ولا لضرورة، بل تشهّياً وكيفاً ؟!

وبالجملة: فما تضمّنه الحديث لا يقول به أحد في الوقف، وأقصى ما يقوله القائل هو: جواز البيع عند الحاجة لا مطلقاً، والحديث صريح في ما هو أوسع من ذلك، فلا محيص من حمله على إرادة الصدقة بالمعنى العام، لا الوقف بمعناه الخاص.

ومنه يعلم الجواب عن قاعدة: (الوقوف)، فتدبّره.

الثالثة: ما لو اشترى حصّة مشاعة من ملك فوقفها وشفع الشريك فيها، فإنّ الوقف يبطل.

ولو جعلها مسجداً وقلنا بجوازه فلا شفعة.

وإذا وقع بيع الوقف فاللازم أن يشتري بثمنه المتولّي ملكاً، ويـوقف على نحو الوقف السابق، وذلك في [الصور] الأربع الأُولى.

أمّا لو زال الوقف \_كما في الصورتين الأخيرتين \_ففي الصورة الأُولى والثالثة ترجع ملكاً للواقف أو لورثته، وفي الثانية يكون حسب الشرط.

(٣٤٧) لا ريب أنّ تعمير الوقف مقدّم على حقوق الموقوف عليهم، ولكن لو دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون، كما لو احتاج الوقف إلى التعمير وتوقّف على إيجاره مدّة طويلة، فهل يقدّم تعميره بإجارته وحرمان البطن الموجود منها مراعاة للبطون اللاحقة، أو يترك

١٨٢...... تحرير المجلّة / ج ٥

# تعميره وتدفع الأُجرة للموجود مراعاة لحقّه؟

وجهان، أصحّهما: تقديم التعمير حفظاً للوقف الذي بقاؤه أهم من حق البطن الموجود.

ولا فرق في ذلك بين اشتراطه تقديم التعمير أو عدم اشتراطه.

(٢٤٨) الأغراض والمقاصد قد تحوّر الألفاظ والجمل عن مداليلها، وقد توسّعها وتضيّقها.

مثلاً: لو وكله على شراء الطعام، وعلم الوكيل أن ليس غرض الموكّل الا الربح والتجارة، وأنّ الربح في شراء الطعام فيه خسارة فاحشة، وأنّ الربح في شراء الغنم، جاز له مخالفة نصّ الوكيل في شراء الطعام، وليس للموكّل اعتراضه بعد معرفة القصد والغرض وثبوت ذلك.

نعم، لو لم يعلم الغرض لم يجز التعدّي.

ومثل هذا قد يأتي في الوقف.

فإذا علم أنَّ غرض الواقف بقاء هذه العين لخصوصية فيها ؛ لكونها دار آبائه أو كتاباً أثرياً يريد حفظه ، لم يجز بيعه ، إلا إذا كان بقاؤه يستوجب تعجيل تلفه .

أمّا لو علم أنّ ليس غرضه بقاء ذات هذه العين، بـل الغـرض ماليتها وانتفاع الموقوف عليهم بمنافعها وغلّتها، فلو قلّت منفعة العين عـمّا كانت عليه وكان بيعها أعود وأنفع يمكن القول: بجواز بيعها واستبدالها بـالأنفع والأعود.

ولعلَ هذا وجه ما انفرد به الشيخ المفيد ﷺ (١) من: جواز البيع لتبديله بما هو أنفع وأصلح (٢).

وهو وجيه، وربّما يحمل عليه بعض الأخبار (٣).

ولكن لا يصحّ هذا إلّا بعد عرض القضية على حاكم الشرع وإحاطته بالموضوع، ثمّ حكمه بالجواز والعدم.

وعلى هذا يتفرّع جواز وقف مالية الشيء من حيث المالية، لا من حيث العين.

ولكنّه لو صحّ فليس هو من الوقف المصطلح ولا من الحبس المعروف، بل هي معاملة أُخرى ونوع من الصدقة بمعناها العامّ يمكن دعوى شمول العمومات لها على تأمّل واضح.

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في ج ١ ص ٥٦٥ (الهامش الثاني)، فراجعها إن شئت.

<sup>(</sup>٢) المقنعة ٦٥٢.

وقد ذكر العلّامة في التحرير (١: ٢٨٤): أنَّ قول المفيد متأوّل.

<sup>(</sup>٣) كرواية ابن حيّان الواردة في: الكافي ٧: ٣٥، التهذيب ٩: ١٣٣، الوسائل الوقوف والصدقات ٦: ٨ (١٩٠: ١٩٠).

#### الفصل الرابع

## في قسمة الوقف وإيجاره

(٢٤٩) إذا كان المال مشتركاً بين الوقف والملك جاز إفراز الوقف عن الملك اتّفاقاً (١) على قواعد القسمة المقرّرة في بابها.

أمًا قسمة نفس الوقف بين أربابه فالمشهور عدم الجواز مطلقاً (٢).

واستقوى السيّد الأُستاذ ﷺ الجواز مطلقاً (٣).

وفصّل بعض: فأجازها مع تعدّد الواقف والموقوف عليه، كما لو اشترك أخوان في دار، فوقف كلٌ منهما حصّته على أولاده (٤).

وإذا نظرنا إلى طبيعة الوقف والأدلّة لم نجد فيها ما يمنع القسمة مطلقاً، والملاك الذي صحّ به قسمة الوقف عن الملك يجري أيضاً في قسمة الوقف بين أربابه.

<sup>(</sup>١) قارن: التذكرة ٢: ٢٤٦، قواعد الأحكام ٢: ٤٠١، جامع المقاصد ٩: ١١٣، كشف الغطاء ٤: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) نُسب لإطلاق الأصحاب في جامع المقاصد ٩: ١١٤.

وانظر:كنز الفوائد ٢: ١٥٢، الإيضاح ٢: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) لاحظ كشف الغطاء ٤: ٢٦٣.

ونُسب للمحدّث البحراني وللمحقّل القمّي في ملحقات العروة الوثقيٰ ٢: ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

ودعوى: أنّه خلاف وضع الوقف<sup>(۱)</sup> غير مفهومة، وعهدتها على مدّعيها.

نعم، لو ظهر من الواقف أو علم من حاله إرادة عدم تغييره أو اشترط بقاءه على هيئته اتّجه المنع، وحيث إنّ الغالب في الواقفين الرغبة في ذلك فالأحوط احتياطاً لا يترك عدم القسمة إلّا لمثل الأسباب الموجبة للبيع.

وإذا استلزمت القسمة ردّاً فإن كان من الوقف لم يصح، وإن كانت من الملك للوقف صحّت وصار الملك وقفاً، وإن كان من مال الموقوف عليه فله ما يقابله.

(۲۵۰) لا يجوز إيجار الوقف مدّة طويلة يخشى عليه من تغلّب الأيدي وترتّب أثر الملكية عليه.

هذا مع الإطلاق.

ولو شرط الواقف أن لا يؤجّر أكثر من سنة أو سنتين فآجر المتولّي أو المرتزقة أكثر من ذلك بطل الزائد.

ولا تجدي الحيلة بإيجاره عقوداً متعدّدة سنتين سنتين ؛ لأنّه خلاف فرض الواقف وإن وافق لفظه.

وهو من جملة الشواهد على أنَّ الأغراض تقيَّد الألفاظ.

<sup>(</sup>١) راجع الإيضاح ٢: ٤٠٦.

### الفصل الخامس

### في ما يثبت به الوقف

(٢٥١) يثبت الوقف: بالشياع المفيد للعلم، وبإقرار المالك أو ذي اليد، وبالبيّنة الشرعية.

وفي ثبوته بالشاهد الواحد ويمين المدّعي خلاف(١).

وحيث إنّ دعوى الوقف ترجع إلى المال من حيث تمليك المنفعة فاللازم ثبوته بذلك، بل وبشهادة النساء منضمّة إلى الرجل.

وإذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعاً، ولا يكفي حلف الطبقة

<sup>(</sup>١) حيث ذهب جماعة إلى: ثبوت الوقف بالشاهد واليمين مطلقاً، منهم: الحلبي في الكافي في الكافي في الفقه ٤٣٨، والطوسي في المبسوط ١، ١٨٩ ـ ١٩٠، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ٥٦٢، والمحقّق الحلّي في الشرائع ٤: ٨٨١، والعلّامة الحلّي في: قواعد الأحكام ٣: ٤٤٩، والمختلف ٨: ٥٣٦.

وذهب بعضهم إلى : عدم ثبوته مطلقاً ، كالطوسي في الخلاف ٦: ٢٨٠.

وذهب أخرون إلى: ثبوته مع انحصار الموقوف عليه، ومنع ثبوته مع عـدم الانـحصار، ومنهم: الشهيد الأوّل في الدروس ٢: ٩٧، والشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٧٧.

ولاحظ المسألة في الرياض ١٥: ١٣٠ ـ ١٣٢.

هذا، وللشافعي قولان في المسألة.

وأثبت أبو العبّاس بن سريج الوقف بالشاهد واليمين مطلقاً.

انظر: حلية العلماء ٨: ٢٨١، المجموع ٢٠: ٢٥٧.

الموجودة، بل تحلف المتأخّرة أيضاً عند وصول النوبة إليها، ومن لا يحلف فلا حقّ له.

ولا أثر للإنكار بعد الإقرار ، إلّا إذا استند إلى وجه معقول عند الحاكم

(٢٥٢) لا يثبت الوقف بمجرّد الكتابة على ظهر كتاب أو في ورقة م لم يحصل العلم بصحّتها، أو يحكم حاكم شرع فيها.

(٢٥٣) سيرة الطبقات على نحو مخصوص حجّة إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف، فإنّ جعل الواقف كنصّ الشارع (١١).

فلو كان وقف لم تعلم كيفيته وعمل المرتزقة على نحو خاصً مر ترتيب أو تشريك أو في صرفه بمصرف معيّن وجب العمل على ذلك ما لم يعلم الخلاف.

(٢٥٤) لو ادّعى الواقف \_ بعد الوقف والإقباض \_ كيفية مخصوصة أر شرطاً، فإن حصل العلم بصدقه فالعمل عليه، وإلّا فلا أثر له ؛ لأنّه صا، أجنبياً، وإقراره إقرار بحقّ الغير.

(٢٥٥) لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة، فإن كالا بإمضاء أحد حكّام الشرع فهو نافذ ودليل على حصول المسوّغ، وإن كان

<sup>(</sup>١) هذه قاعدة وردت في: مفتاح الكرامة ٨: ٦١، الجواهر ٢٨: ٨ و ٧١، تسهيل المسالك ١٤ القواعد الفقهية ٤: ٢٢٩ وما بعدها.

ووردت كذلك في: مجمع الأنهر ٢: ٣٧٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٥٣ و٢٢١، الفوائد الزينية ٧٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٧٥، مجامع الحقائق ٣٦٩.

وقد تقدّمت الإشارة إليها في ج ١ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

بدون ذلك فهو محتاج إلى إثبات المسوّغ، فيجوز للطبقة اللاحقة انتزاعه من المشتري إلى أن يثبت.

ولا أثر لليد هنا ؛ لأنّها يد وقف، فلا تنهض حجّة على ضدّه.

كما لا يجدي الحمل على الصحّة ؛ فإنّه إنّما ينفع في الأعمال المرتّبة على الوقف، لا في ما يضاد الوقف وينافيه.

(٢٥٦) لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقاً، فهل يحكم بالوقفية وينتزع من يد المتصرّف، أو لا بل يحتاج إلى إثبات الوقفية فعلاً؟

والمعروف عند الفقهاء في أمثالها ترجيح اليد الفعلية على الاستصحاب (١).

نعم، لو أقرّ ذو اليد بأنّها كانت وقفاً وعرض المسوّغ فاشتراها هو أو مورّثه لزمه الإثبات، وتؤخذ منه إلى أن يثبت.

<sup>(</sup>١) راجع كشف الغطاء ٤: ٢٧٣.

#### الفصل السادس

### في الوقف المجهول

(٢٥٧) إذا لم يعلم الوقف على الذكور فقط أو على الأعمّ منهم ومن الأناث، أو علم الأعمّ ولم يعلم التشريك أو الترتيب، فإن ثبت إطلاق في كلامه أو كتابته، بأن قال: هو وقف على أولادي، ولم يعلم أنّه قيده بالذكور أو بالترتيب أم لا، فالإطلاق يقتضي شموله لهما، كما يقتضي التشريك، وهكذا كلّما شكّ في قيد وعدمه فالأصل العدم.

أمّا إذا لم يحرز الإطلاق فاللازم الرجوع إلى الأخذ بالقدر المتيقّن، فالنصف للذكور متيقّن، والنصف الثاني مردّد بينهم وبين الأناث، فإمّا القرعة، وإمّا القسمة بين الفريقين، كما هو القاعدة في كلّ مال مردّد بين اثنين على قاعدة: (العدل والصلح القهري)، وهذا هو الأصحّ، فيكون للذكور ثلاثة أرباع الغلّة، وللأناث الربع.

ومثله: الكلام في الترتيب والتشريك.

نعم. لو علم أنّ مراده من الوقف على أولاده المصرف لا التوزيع والاستيعاب كان الذكور هو القدر المتيقّن، وكذلك الطبقة الأولى في الشكّ بين الترتيب والتشريك، فيلزم الاقتصار عليها.

ولو كان الشكّ على نحو الانحصار \_كما لو علم أنّه وقف على الذكور

١٩٠...١٩٠ تحرير المجلّة /ج ٥

فقط أو الأُناث فقط \_ فقد يقال هنا: بتعيين القرعة.

ولكنّ الأصحّ عندنا أيضاً قسمته على الفريقين، والقسمة هنا بالسوية بقاعدة: (العدل) أيضاً، كما سبق.

(٢٥٨) كلّ شخص يشكّ في أنّه من الموقوف عليه في وقف عامٍّ أو خاصًّ لاعتبار قيد أو خصوصية، فالأصل عدم كونه منهم.

فلو شك \_ مثلاً \_ أنّ المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو على عموم الطلّاب، فلا يجوز لغير طالب الفقه أن يسكن فيها، وهكذا.

(٢٥٩) إذا وقف كتباً أو داراً على المشتغلين من ولده، فاتّفق عدم وجود مشتغل فيهم، فإن كان يرجى حصول مشتغل فيهم بقى وقفاً ويؤجّر إلى أن يحصل المشتغل ويدفع له، وإن كان لا يرجى صار من المنقطع الآخر.

والأصحّ أن ترجع القضية إلى الحاكم، فإمّا أن يجعله وقف لسائر المشتغلين، أو في وجوه البرّ، أو غير ذلك من المصالح العامّة، أو يردّه ملكاً لبعض الخصوصيات المقامية.

(٢٦٠) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفاً ـكالأنعام الثلاثة أو النخيل ـ لم يجب الزكاة فيها على الموقوف عليهم حتّى لو بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب.

أمّا ثمراتها فإن كانت موقوفة مع أُمّهاتها فكذلك، وإلّا وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

أمّا الأوقاف العامّة \_ كالوقف على الفقراء \_ فإن كان على نحو الشركة والاستيعاب ففي عائدها الزكاة عند حصول تمام الشرائط لكلّ واحد منهم، وإن كان على نحو المصرف فلا يجب إلّا إذا بلغت حصّة كلّ واحد منهم النصاب بعد القسمة والقبض مع اجتماع الشرائط.

وإذا انحصر الموقوف عليهم في عدد معيّن كواحد يكون هو المالك، فتجب عليه الزكاة إذا اجتمعت الشرائط.

#### الفصل السابع

## في الحبس وأنواعه

(٢٦١) أنواع الحبس ثلاثة: رقبي، وعمري، وسكني.

والجميع يشترك في أنَّ فائدتها التسليط على المنفعة مجّاناً مع بـقاء الملك للمالك، ويفترق بعض عن بعض ببعض الخصوصيات، والتحبيس يعمّ الجميع.

فالسكني تختص بما يسكن من دار ونحوها، وهي من حيث الأمد عامّة، والعمري والرقبي خاصّان من حيث الأمد والوقت.

فالعمرى: ما قرنت بعمر أحدهما أو عمر أجنبي، والرقبى: ما قرنت بأمد يرتقب انتهاؤه.

وهما عامّان من حيث الموضوع، فيعمّان ما يسكن وغيره، كالعبد والدابّة والفرش.

(٢٦٢) يشترط في هذه الأنواع \_ مضافاً إلى الشرائط العامّة من: العقل والبلوغ والرشد والاختيار والملك وعدم الحجر \_: الإيجاب والقبول، والقبض إن كان على شخص أو أشخاص.

أمًا على الجهات العامّة \_كما لو حبّس عبده على خدمة المساجد أو

الحبس وأنواعه .....

المشاهد \_ فلا يعتبر قبول ولا قبض ، بل يتحقّق بالإيجاب مع النيّة وقصد التقرّب، فيقول في الإيجاب: أسكنتك داري مدّة عمرك، أو: مدّة عمري، أو: عشر سنين.

فإن لم يعيّن وأطلق صحّت، وكان للمالك الفسخ والرجوع متى شاء.

## الأحكام

إذا تمّت الشرائط كان كلّ واحد منها لازماً إلى الأمد المجعول في الصيغة، فإن كان زماناً معيّناً كعشر سنين ومات المالك في أثنائها انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدّة، وإن مات المحبّس عليه انتقلت بقية المدّة إلى ورثته، وإن كان الأمد عمر المالك فمات انتهى التحبيس وانتقلت إلى ورثته، وكذلك ينتهى بموت المحبّس عليه وإن كان الأمد عمره.

وفي صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة وتنتقل المنفعة لوارث المحبّس عليه، وفي صورة الإطلاق وعدم تعيين أمد تبطل بموت كلّ واحد منهما.

(٢٦٣) إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته بالسكنى معه، كزوجته وولده وخادمه وضيفه، وليس له أن يسكن معه أجنبياً ولا بأُجرة ولا مجّاناً.

وللمالك أن يتصرّف في رقبة العين المحبّسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرّف بيعاً وهبةً وغيرهما.

أمّا الرهن فمشكل.

وأمّا الإجارة فإن كان بالنسبة إلى ما بعد الأمد فجائز.

وأمّا بالنسبة إلى مدّة الحبس التي نقل المنفعة فيها إلى غيره فباطل، إلّا إذا ملّكه المنفعة مطلقاً، فهو فضولي.

انتهى الجزء الخامس حسب تجزئتنا من تحرير المجلّة وبه ينتهي الكتاب . . ١٩٦...... تحرير المجلّة /ج ٥

يتم إعداد هذه الدراسة التحقيقية التي استمرّت قرابة الأربع سنوات بسعنوان: «رسالة ماجستير» في الدراسات والعلوم الإسلاميّة «قسم الفقه والحقوق».

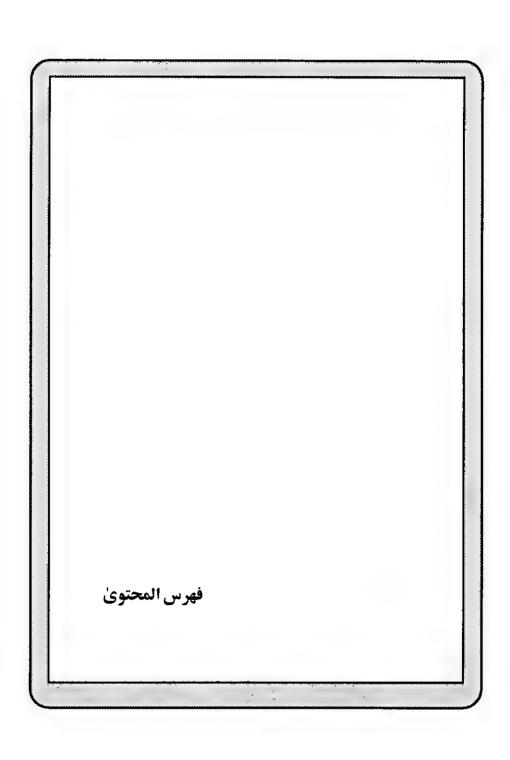

# الأحوال الشخصيّة

| تعداد الكتب المختصّة بالأحوال الشخصيّة : ٧             |
|--------------------------------------------------------|
| لكتاب الأوّل: في النكاح                                |
| لمهيد ومقدّمة في مبدأ الحياة العائلية وتكوين الأُسرة١١ |
| رقوع الزواج برزخاً بين العبادات والمعاملات١٤           |
| لنكاح والطلاق متعاكسان من حبث ذاتهما حكماً١٥           |
| كيفية حصول حلّية الوطء شرعاً                           |
| مرتبة النكاح ومرتبة الملك الضعيفة والقوّية١٦           |
| بعض الكلام حول الأحكام الخاصّة بالعبيد والجواري        |
| الكلام في كتاب النكاح واقع في ثلاث مراحل:              |
| المرحلة الأُولىٰ: في الأحكام المشتركة بين النوعين١٨    |
| تمهيد مقدّمةٍ في الموضوع١٨                             |
| فصول هذه المرحلة :                                     |
| الفصل الأوّل: في العقد                                 |
| تعريف عقد النكاح                                       |

| ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          | ج ہ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| صيغ النكاح                                                                  |     |
| شروط صيغة النكاح                                                            |     |
| عدم انعقاد عقد النكاح بالمعاطاة                                             | γ.  |
| قيام إشارة الأخرس المفهمة مقام العفد                                        | ۲١  |
| عدم انعقاد عقد النكاح بالهبة والإجارة وغيرهما من العقود                     | ۲۱  |
| عدم لزوم تقدّم الزوجة بالإيجاب                                              | ۲۱  |
| المشهور اعتبار العربية في العقد                                             | ۲۱  |
| الفصل الثاني: في العاقد                                                     | 77  |
| الشروط الواجب توفّرها في العاقد                                             | 27  |
| لا يعتبر في العاقد ـ من حبث إجزاء صيغة العقد ـ رشد واختيار وحرّية وذكورية ٢ | ۲۲  |
| للموجب الرجوع عن إيجابه قبل لحوق القبول                                     | ۲۲  |
| متىٰ يجوز نقض الإِيجاب اختياراً وقهراً ؟                                    | 77  |
| وجود ثلاثة مقاصد في هذا الفصل :                                             | ۲۳  |
| المقصد الأوّل: في أولياء العقد                                              | ۲٤  |
| من هم أولياء العقد حسب الترتيب ؟                                            | ۲٤  |
| الشروط الواجب توفّرها في الولي                                              |     |
| لا ولاية للأب والجدّ علىٰ العاقل الرشيد                                     |     |
| لو عرض الجنون أو السفه بعد كمال الصبي ، فلمن الولاية ؟                      | ۲٤  |
| لا ولاية لأحد على الكبيرة العاقلة الرشيدة الثيبّة                           | 72  |
| هل هناك ولاية على الباكر؟                                                   |     |
| عدم جواز عضل الكبيرة مطلقاً                                                 | ۲۷  |

| , - | فهرس المحتوى                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷  | ولاية كلِّ من الأب والجدّ مستقلّة                                          |
|     | لا تسقط ولاية الأب والجدّ بالإسقاط، ولا تقبل الانتقال بالمصالحة عبيها بمال |
| ۲۷  | صحّة التوكيل في ولاية الأب والجدّ                                          |
| ۲۸  | -<br>كيفية تصرّف حاكم الشرع مع الصغيرين                                    |
| ۲۸  | المشهور لزوم عقد الولي للصغير                                              |
| ۲۸  | رأي المصنّف ﷺ في المسألة                                                   |
| ۲۸  | ولاية المولى عنيٰ مملوكه                                                   |
| ۲۸  | الفرق بين ولاية المولىٰ على مملوكه وولاية بقيّة الأولياء                   |
| ۱۹  | المقصد الثاني: في الوكيل                                                   |
| 19  | صحّة التوكيل على عقد النكاح                                                |
| ٩   | الوكالة إمّا أن تكون مقيّدة أو مطلقة                                       |
| ٩   | حكم ما لو خالف الوكيل الوكالة بكلا نوعيها                                  |
| ٩   | متىٰ يكون للموكّل نقض ما أوقعه الوكيل في الوكالة المطلقة ؟                 |
| ۲۹  | ما ينزم على الوكيل في عقد النكاح                                           |
| ٩   | صيغة العقد بالوكالة                                                        |
| •   | لو قال الوكيل: فبلت، وقصد لموكَّله، ولم يذكره لفظاً                        |
|     | جواز عزل الوكيل قبل وقوع العقد                                             |
| ۴,  | لو وكُل أحدهما على العقد من شخص معيّن، ثمّ عقد الموكّل نفسه على غيره       |
| ۳.  | متىٰ يجوز للوكيل في الوكالة المطلقة أن يتزوّج الموكّلة ٢                   |
| ۳.  | إذا زوّج الموكّلة أحد الوكبلين من شخص والآخر من آخر                        |
| ۳١  | المقصد الثالث: في الفضولي                                                  |

| تحرير المجلة / ج ٥           |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۱                           | متىٰ يكون عقد النكاح فضوليّاً ؟                              |
| ٣١                           | اشتراط التطابق بين العقد والإجازة                            |
| ٣١                           | الشروط الواجب توفّرها في العاقد الفضولي                      |
| ۳۱                           | لو عقد بزعم كونه وكيلاً أو وليّاً فانكشف خلاف ذلك            |
| ۳۱                           | لو عقد بزعم كونه فضوليّاً فانكشف أنّه ولي أو وكيل            |
|                              | الفصل الثالث: في المعقود له                                  |
|                              | الشروط الواجب توفّرها في المعقود له                          |
| ۳۲                           | في هذا الفصل ثلاثة مقاصد:                                    |
|                              | المقصد الأوّل: في النسب                                      |
| ٣                            | تعريف النسب                                                  |
| ٣                            | تعداد العناوين السبعة المحرّمة من النسب                      |
|                              | ما يثبت بالزنئ من آثار النسب                                 |
| °                            | المقصد الثاني: في المصاهرة                                   |
|                              | تعريف المصاهرة                                               |
| °0                           | تعداد العناوين المحرّمة بالمصاهرة مع الدخول وعدمه            |
| ra                           | تحريم أُمَّ الموطوءة وبنتها على الواطئ ولو بالزنيٰ           |
| r7                           | هل تحرم مملوكة الأب علىٰ الابن ؟ وكذا العكس ؟                |
| ٣٦                           | لو لحق الوطء العقد فلا أثر له هنا                            |
| م أو البــفظة والاخــتيار أو | لا فـــرق فــي الوطء المــحرّم هــنا بــين الوطء فــي النــو |
| ٣٦                           | الاضطرارالخالخ                                               |
| ٣٧                           | المقصد الثالث: في الرضاع                                     |

| Y•٣                  | فهرس المحتوئ                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٧                   | النوعان المذكوران من الرضاع في القرآن المجيد         |
| ٣٧                   | القاعدة الكلّية للرضاع في السنّة النبوّية            |
| ٣٨                   | الاختلاف في المقدار المحرّم من الرضاع                |
| ٤٠                   | العلامات الثلاث للرضاع المحرّم                       |
| ا حصلت إحدى العلامات | تعداد الشروط الخاصّة لانتشار الحرمة الرضاعية متيٰ ما |
| ٤١                   | الثلاث                                               |
| ٤٢                   | تحقّق الموضوع فيما لو تحقّقت الشرائط المزبورة        |
| ٤٢                   | حرمة جميع بنات صاحب اللبن على أب المرتضع             |
| Υ                    | لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة                  |
| ٣                    | لا يحرم على أُخوة المرتضع نسباً أُخوته الرضاعيّون    |
| ها من لبن فحل آخر ٣. | لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرّم وارتضع آخر منه |
|                      | معنىٰ قولهم: (اللبن للفحلُ )                         |
| ٣                    | حرمة أُخوة الأُمومة نسباً لا رضاعاً                  |
| £                    | لو ارتضع الطفل من لبن جدّه لأُمّه                    |
| مية ٤                | إذا شكّ في تحقّق الرضاع المحرّم لشبهة موضوعية أو حك  |
| . 6                  | تعداد بعض موارد موجبات التحريم المؤبّد للنكاح        |
| v                    | الفصل الرابع: في أسباب التحريم غير المؤبّد           |
| . <b>v</b>           | الحرمة هنا علىٰ ثلاثة أنواع:                         |
|                      | الأُولىٰ: حرمة الجمع                                 |
| ٤٧                   | حرمة الجمع بين الأُختين بالعقد مطلقاً                |
| ٤٧                   | جواز الجمع بين الأُختين بالملك                       |

| تحرير المجلّة /ج ٥ | Υ٠٤                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                 | حرمة الجمع بين خمس زوجات بالعقد الدائم                                                                         |
| ٤٧                 | لاحدٌ لعدد الزوجات في النكاح المنقطع وملك اليمين                                                               |
| ٤٧                 | لو أسلم الكافر على أكثر من أربع                                                                                |
| ٤٨                 | الثانية: الحرمة المؤفّنة                                                                                       |
| ٤٨                 | لو طمّق الرجل امرأته ثلاث مرّات بينها رجعتان                                                                   |
| ٤٨                 | الثالثة: الحرمة المقيّدة                                                                                       |
| ٤٨                 | متىٰ يجوز للحرّ أن يتزوّج المملوكة ؟                                                                           |
| ٤٩                 | لو عقد عنى الأمة بدون إذن الحرّة                                                                               |
| ك ٤٩               | لو عقد علىٰ الحرّة وكانت جاهلة بأذّ له زوجة أمّة ثمّ علمت ذلل                                                  |
| ٤٩                 |                                                                                                                |
| ٤٩                 | لو اقترن عقد الحرّة والأمة                                                                                     |
| مطلقاً ٤٩          | عدم جواز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أُختها بدون إذن الزوجة                                                       |
|                    | لو اقترن العقدان                                                                                               |
| 0 *                | جواز إدخال العمّة أو الخالة للزوجة عليها                                                                       |
|                    | لو اشترط إدخال بنت الأخ للزوجة ضمن العقد                                                                       |
| 0 •                | , and the second se |
| 0 *                |                                                                                                                |
| 0 •                | لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول                                                                                |
| ٥١                 | لو أسلم الكافر على زوجة مشركة قبل الدخول                                                                       |
| ٥١                 | لو أسلم الكافر علىٰ زوجة مشركة بعد الدخول                                                                      |
| ٥١                 | لو أسلم الكافر علىٰ زوجة كتابية قبل الدخول أو بعده                                                             |
|                    |                                                                                                                |

| فهرس المحتوىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل يجوز للمسلم النزوّج من الكتابية ابتداءً ؟٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لو تزوّج المسلم على مسلمةٍ كتابيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لو ارتدّ الزوج أو الزوجة قبل أو بعد الدخول٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جواز أن ينزوّج الإمامي بمخالفته من أيّ مذهب كان من مذاهب المسلمين ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هل يجوز تزويج غير الإمامي بالإماميّة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعروف اعتبار الكفاءة في الزواج٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الكفاءة نوعان: شرعية، وعرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لزوم الكفاءة الشرعية في صحّة عقد النكاح ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عدم لزوم الكفاءة العرفية في صحّة عقد النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حرمة تزويج شارب الخمر والمقامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هل تجب إجابة الخاطب المؤمن القادر على الإنفاق غير المتجاهر بالكبائر ؟ ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حرمة خطبة المزوّجة ولو معلّقاً عنى الطلاق 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حرمة خطبة المطلقة الرجعية ولو معلِّقاً علىٰ انقضاء الرجعة ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حرمة خطبة المطلقة البائنة ولو معلَّقً عبىٰ انقضاء العدَّة ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حرمة الخطبة على خطبة الغير كله على خطبة العبر على العبر العب |
| بطلاذ نكاح الشغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفصل الخامس: في بيان أحكام المهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تعريف المهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علَّة إعطاء المهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما يكره فيه وما يستحبّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لو تراضيُ الزوجان على مهر قليل جدًّا٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| رير المجلّة /ج ٥ | ۲۰۲ تح                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| ٥٦٢٥             | لو لم يذكر الزوجان مهراً أصلاً وكان العقد متعة      |
| ٥٦               | لو لم يذكر الزوجان مهراً أصلاً وكان العقد دائماً    |
| ٥٧               | حكم مفوّضة البضع ومفوّضة المهر في المقام            |
| ov               | متىٰ تملك المرأة المهر مطلقاً ؟ ومتىٰ يستقرّ ؟      |
| ov               | اختلاف شرط المعلومية في المهر عن المعلومية في البيع |
| ٥٨               | جواز جعل كلّ المهر أو بعضه مؤجّلاً                  |
| ٥٨               | جواز تعليق المهر أو تزويده                          |
| ٥٨               | لو عقد الأب لولده على مهر وأطلق                     |
| ٥٨               | لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه                |
| ٥٨               | لو تزوّجها علىٰ مهر أُمّها أو أُختها                |
| ٥٨               | لو وهبها المدّة في المنقطع قبل الدخول               |
| ٥٨               | لو وهبها المدّة في المنقطع بعد الدخول               |
| ٥٨               | لو مات الرجل قبل الدخول                             |
| ٥٨               | لو مات الرجل بعد الدخول                             |
| ٥٨               | لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له           |
| ٥٩               | لو خالعته بالمهرلمهرلله بالمهر                      |
| ٥٩               | لو تنازع الزوجان في قبض المهر                       |
|                  | لو تنازع الزوجان في قدر المهر                       |
|                  | الفصل السادس: في أحكام العيوب الموجبة للفسخ         |
| ٦٠               | لو شرط الزوجان خيار الفسخ في عقد النكاح             |
| 7                | موجبات فسخ عقد النكاح :                             |

| T·V                            | فهرس المحتوىٰ                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>7.</b>                      | الأوّل: العيوب الموجودة في الزوجين         |
| <i>71</i>                      |                                            |
| 77-71                          | ما هو شرط تحقّق العنن والجبّ ؟             |
| خول                            | لو حدث الفسخ بأحد هذه العيوب قبل الد       |
| خول                            | لو حدث الفسخ بأحد هذه العبوب بعد الد       |
| 77                             | لو اختلفا في وجود العيب وعدمه              |
| نياً ؟ وهل هو فسخ أو طلاق ؟ ٢٢ | هل الخيار في العيب فوري أو يكون متراخ      |
| 77 75                          |                                            |
| ٠,٠.٠. ٢٢                      | -<br>لو اشترط كونها بكراً فظهرت ثيّباً     |
| من بلدها ٢٢                    | لو شرطت الزوجة على الزوج ألّا يخرجها       |
|                                | لو شرطت الزوجة على الزوج ألّا يتزوّج ع     |
| طع كما توجبه في الدائم ٢٢      |                                            |
| ٦٣                             | الفصل السابع: في أحكام الأولاد             |
| ٣                              | شروط لحوق الولد بالزوج                     |
|                                | لو نفيٰ الزوج الولد مع اعترافه بتحفّق شراً |
| رف لأتِّهما                    | لو طلّقها وتزوّجت بآخر فأولدت، ولم يع      |
| ٦٤ 3٢                          | قاعدة الأشرف الفقهيّة                      |
| ٠ 3٢                           | لو أقرّ بمجهول أنّه ولده                   |
| 37                             | وجوب إرضاع الأُمّ ولدها اللباء             |
| ٦٤                             | بعض أحكام الرضاع في المقام                 |
| ٠٠                             | تعريف الحضانة                              |

| 0 2 | ۲۰۸ تحرير المجلّة / ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٤  | لمن حضانة الطفل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٤  | شروط ثبوت الحضانة للأُمّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٤  | سقوط حضانة الأمّ مع طلاقها من الأُوّل وزواجها من آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٥  | لو مات الأبوان فلمن الحضانة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٥  | لا أُجرة للحضانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77  | المرحلة الثانية: فيما يخصّ العقد الدائم من الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | تعداد الأحكام المختصّة بالعقد الدائم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7-  | الأوّل: الإرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦-  | هل ترث المنقطعة بالشرط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,  | الثاني: النفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦,  | هل تستحقّ المنقطعة النفقة بالشرط ؟٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٠  | الثالث: القسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦,  | هل تستحقّ المنقطعة القسم بالشرط ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | للزوجة الدائمية إسقاط ليلتها، أو هبتها لإحدى ضرّاتها، أو مصالحة الزوج عبيها ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الرابع: النشوز ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | المراتب الثلاث المذكورة في كيفية التصرّف مع الناشز٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦   | الخامس: الشقاق للمنافق المنافقة ا |
| `   | الحكم هنا هو التحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | السادس: الطلاق ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | وجوب النفقة للمطلّقة الرجعية في عدّنها دون المتوفّئ عنها زوجها ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦   | لا نفقة للبائن إلّا إذا كانت حاملاً و.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ۲ ، ۹ | فهرس المحتوىٰ فهرس المحتوىٰ                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 79    | لانفقة للصغيرة حتّىٰ تبلغ ولا للناشز حتّىٰ تطيع                  |
| 79    | ما الواجب على الزوج من النفقة ؟                                  |
| ٦٩    | نفقة الزوجة حقٌّ مالي لها وإن كانت غنيّة                         |
| ٦٩    | جواز طلب الزوجة كفيلاً بالنفقة ، سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً |
| 79    | لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصّة                       |
| ٦٩    | بعض أحكام علاقة الزوج بزوجته ودائرة الطاعة له                    |
| ٧.    | الكلام في نفقة الأقاربالكلام في نفقة الأقارب                     |
| ٧٢    | الكلام في نفقة العبيد والبهائم                                   |
| ٧٢    | لو لم يقم من عليه واجب النفقة بها                                |
| ٧٣    | المرحلة الثالثة: فيما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام              |
|       | ركنا عقد المتعة : المهر، والأجل                                  |
|       | تعداد بعض الأُمور الأُخرىٰ التي يختصّ بها المنقطع عن الدائم      |
|       | هل يجوز العقد علىٰ المتمتعة في أثناء المدّة؟                     |
|       | خاتمة: في مسائل التنازع                                          |
| ٧٦    | -<br>لو اختلفا في الزوجية                                        |
|       | لو ادّعيٰ زوجية امرأة وادّعت أُختها زوجينه                       |
|       | تتمّة                                                            |
|       | الكتاب الثاني: في الطلاق والعدد وتوابعه                          |
|       | تعريف الطلاق                                                     |
|       | وقوع البحث في الطلاق في مرحلتين                                  |
|       | المرحلة الأُوليٰ: في الطلاق الرجعي، وفيها مقصدان:                |
|       | Ŧ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |

| ۲۱۰ تحرير المجلّة /ج ٥                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| المقصد الأوّل: في أركان الطلاق الرجعي، وفيه فصول: ٨٣                           |
| الفصل الأوّل: في الصيغة                                                        |
| وقوع الطلاق بالصَّيغة الخاصَّة الشرعية٨٣                                       |
| تعداد بعض الألفاظ التي لا يقع بها طلاق                                         |
| عدم وقوع الطلاق بالكتابة ، ولا بالتخيير للزوجة ، ولا بالإشارة إلّا مع العجز ٨٣ |
| لو علَّق صيغة الطلاق بشرط أو صفة                                               |
| لو قال: أنتِ طالق بالثلاث                                                      |
| لو قال: إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق                                               |
| الفصل الثاني: في المطلِّق٥٥                                                    |
| ممّن يصحّ الطّلاق ؟                                                            |
| شروط المطلِّقم                                                                 |
| الفصل الثالث: في المطلَّقة                                                     |
| شروط المطلَّقة التي يصحّ وقوع الطلاق عليها                                     |
| اشتراط تعيين المطلَّقة                                                         |
| الفصل الرابع: في شروط الطلاق الركنية٨٧                                         |
| المقصد الثاني: في أفسام الطلاق وأحكامه                                         |
| الطلاق البدعي                                                                  |
| الطلاق الرجعيالطلاق الرجعي                                                     |
| الطلاق العدّي                                                                  |
| متىٰ يلزم المحلِّل ؟                                                           |
| ما انفرد به ابن بكير في المقام                                                 |
|                                                                                |

| Y11                                 | فهرس المحتوىٰ                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۸٩                                  | ما يُشترط في المحلِّل                               |
| قادر علىٰ الكلام ٩٠                 | حصول الرجعة بالفعل وبالإشارة حتّىٰ من ال            |
| ٩٠                                  | عدم اشتراط الإشهاد والإعلام في الرجعة               |
| ٩٠                                  | لو ادّعيٰ بعد الرجعة رجوعه فيها                     |
| ٩٠                                  | إنكار الطلاق في العدّة رجوع                         |
| ه، ونيها فصول:٩١                    | المرحلة الثانية: في الطلاق البائن وتوابعا           |
| 91                                  | الفصل الأوّل: في أنواع الطلاق البائن والعِد         |
| 91                                  | تعداد أنواع البائن                                  |
| 91                                  | أسباب وجوب العدّة شرعاً                             |
| ني مستقيمة الحيض ٩١                 | مقدار العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطء ف           |
| في غير مستقيمة الحيض٩٢              | مقدار العدّة في الطلاق والفسخ بعد الوطء ف           |
| 97                                  | عدّة الحامل                                         |
| ٩٢                                  | عدّة المستوابة                                      |
| ٩٢                                  | إذا مات الزوج في أثناء عدَّة الطلاق الرجعي          |
| ٩٢                                  | إذا مات الزوج في أثناء عدّة الطلاق البائن .         |
| 97                                  | الحِداد على الزوج                                   |
| ها ومات قبل أن تتزوّج٩٢             | لو طلّق بائناً في مرض الموت بغير طلب من             |
| وجها؟٩٣                             | متىٰ تبدأ عدَّة المطلَّقة بائناً والمتوفِّيٰ عنها ز |
| ٩٤                                  | خاتمة الطلاق: وفيها أمران:                          |
| ، الواردة بهذا الشأن ٩٤             | الأوّل: في كراهة وقوع الطلاق، والأحاديث             |
| ي للمرأة الغائب عنها زوجها والمجهول | الثاني: البحث في طلاق الحاكم الشرع                  |

| ٢١٢ تحرير المجلّة /ج ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثاني: في الخلع والمباراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأصل في طلاق الخلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معنىٰ الخلع والمباراة٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صيغة الخلع والمباراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كلّ ما يصحّ مهراً يصحّ فديةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لو بانت الفدية مستحقّة للغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| متىٰ يجوز للزوج الرجوع في الخلع أو المباراة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لو قالت: الفدية على ذمّة فلان، أو: دفعتها لك وأبرأتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الثالث: في الظهار و الإيلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأصل فيهماالأصل فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعريف الظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صيغة الظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لايقع الظهار إلّا من الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صحّة تحديد الظهار بوقت وصحّة تعليقه٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شروط المظاهر من المطاهر من المطاهر المنطاهر المنطاع المنط المنطاع المنط المنطاع المنطاع المنط المنطاع المنط المنطاع المنط الم                           |
| صحّة ظهار الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شروط المظاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شروط وقوع الظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أحكام الظهار و المنطهار المنطهار المنطهار و المنطهار و المنطلق المنطلق المنطقة الم |

| 717                                   | فهرس المحتوى                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                     | كفّارة الظهار كبرئ مرتّبة                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تعريف الإيلاء                               |
| 1                                     | صيغة الإيلاء                                |
| 1                                     | عدم انعقاد الإيلاء إلّا في إضرار            |
| أشهرأشهر                              | عدم انعقاد الإيلاء على تركه أقلّ من أربعة أ |
| 1.1                                   | ما يعتبر في الحالف وفي المرأة               |
| 1.1                                   | بعض أحكام الإيلاء                           |
| 1.7                                   | الفصل الرابع: في اللعان                     |
| 1.7                                   | الأصل في اللعان                             |
| 1.7                                   | تعريف اللعان                                |
| 1.7                                   | سبب اللعان                                  |
| 1.7                                   | لا ينتفي الولد مطلقاً إلّا باللعان          |
| 1.7                                   | شروط الملاعن                                |
| 1.7                                   | شروط الملاعنة                               |
| 1.7                                   | لو قذف الصمّاء أو الخرساء                   |
| 1.7                                   | كيفية اللعان                                |
| 1.7                                   | ما يجب في تحقّق اللعان                      |
| 1 • £                                 |                                             |
| ١٠٤                                   | لو أكذب الرجل نفسه في أثناء اللعان          |
| ١٠٤                                   | لو أكذب الرجل نفسه بعد لعانها               |
| ١٠٤                                   | أو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها            |

| ٢١٤ تحرير المجلّة / ج ٥                                          |
|------------------------------------------------------------------|
| الكتاب الثالث: في الدين                                          |
| أفضلية القرض علىٰ الصدقة                                         |
| تعريف عقد الدين                                                  |
| وجوب إقباض المقرض                                                |
| هل تتوقَّف ملكية القرض علئ القبض أو التصرّف؟١٠٧                  |
| القرض ـعلىٰ الأصحّ ـمن العقود اللازمة                            |
| ما يُعتبر في المتداينين                                          |
| جريان الوكالة والولاية في المقترض                                |
| ما يُعتبر فيما يصحّ إقراضه                                       |
| •                                                                |
| كلّ ما تتساوىٰ أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته يصحّ قرضه |
| كلّ قرض يُشترط فيه النفع فهو حرام                                |
| لا يضرّ في القرض اشتراط الرهن والأجل أو الكفيل١٠٩                |
| لو باعه الشيء بأضعاف بشرط أن يقرضه                               |
| لو أقرضه بشرط أن يشتري منه زائداً عن قيمته أو يهبه ١٠٩           |
| لو أجّل الحال بزيادة                                             |
| كيفية التخلُّص من الربا ١٠٩                                      |
| صلح الحطيطة                                                      |
| -<br>جواز الصلح على تعجيل بعض الدين بزيادة الأجل في الآخر        |
| لو تبرّع المقترض بإعطاء الزيادة للمقرض من غير شرط١١٠             |
| لا تصحّ قسمة الدينلا                                             |
| صحّة بيع الدين المؤجّل بحال                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |

| محتویٰ                                                               | فهرس ال  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ع الدين الحال بحالع                                                  | صحّة بيـ |
| حٌ بيع الدين المؤجّل بمؤجّل ؟                                        | هل يصع   |
| لمديون مع فقد الدائن                                                 | وظيفة اا |
| م الاستقراض على من لا يستطيع الوفاء عادةً ؟١١١                       | هل يحر   |
| في ذمَّته دراهم قرضاً أو مهراً أو غيرهما فسقطت المعاملة بها١١١       |          |
| -<br>ت في ذمّـته دراهم قرضاً أو مهراً أو غيرهما فنقصت أو زادت القيمة |          |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                |          |
| الرابع: في الوصية١١٣                                                 | الكتاب   |
| لغةًلغةً                                                             |          |
| الوصية العهديةالوصية العهدية                                         |          |
| فيهافيها                                                             | الأصل أ  |
| ب الوصية العهدية ؟                                                   | متیٰ تج  |
| الوصية التمليكيةا                                                    | تعريف    |
| نام مرحلتان:نام مرحلتان                                              | في المق  |
| ة الأولى: في الوصية النمليكية                                        | المرحل   |
| -<br>برزخ بين العقد والإيقاع                                         |          |
| ي الإيجاب والقبول في الوصية                                          |          |
| لموصيلموصيلموصي                                                      |          |
| -<br>ث شخص بنفسه ما يوجب الهلاك ثمّ أوصىٰ                            | _        |
| الموصىٰ لهالموصىٰ لهالموصىٰ لهالموصىٰ لهالموصىٰ له.                  | شروط ا   |
| لوصية في المعصيةا                                                    |          |
|                                                                      |          |

| تحرير المجلَّة /ج ٥ | F/7                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ١٢٠                 | صحّة الوصية للذمّي وإن كان غير رحم                         |
| ١٢٠                 | بطلان الوصية للحربي وإنكان رحماً                           |
| ١٢٠                 | لو أوصىٰ لذكور وأُناث وأطلق                                |
| ١٢٠                 | لو أوصىٰ لذكور وأُناث فائلاً: علىٰ كتاب الله               |
| ۲۰                  | لو أوصىٰ لذكور وأُناث مفضّلاً الأُناث                      |
|                     | الأحكام المترتبة على الحالات السابقة فيما لو أوصى للأخوال  |
| ۱۲۰                 | لو أوصى في سبيل الله                                       |
| 171                 | شروط الموصىٰ به بشروط الموصىٰ به                           |
|                     | لا يُشترط وجود الموصئ به حال الوصية                        |
|                     | لا يُشترط وجود في الموصى به القدرة على التسليم ولا التعيين |
|                     | المرحلة الثانية: في الوصية العهدية                         |
|                     | -<br>كيف تتحقّق الوصية هنا؟                                |
|                     | قد تكون الوصية العهدية إيقاعاً                             |
|                     | شروط الموصى في الوصية العهدية                              |
| ۲۳                  | شروط الموصئ إليهشروط الموصئ إليه                           |
| ١٢٤                 | في أيّ شيء تصحّ الوصية العهدية ؟                           |
| 178                 | مدى نفوذ الوصية العهدية                                    |
| 170                 | الوصية برزخ بين الجواز واللزوم                             |
| ١٢٥                 | بعض موارد لزوم الوصية                                      |
| ١٢٥                 | كلّ تصرّف مالي منجّز يخرج من مجموع المال مطلقاً            |
|                     | كلّ تصرّف مالي معلّق علىٰ الموت يخرج من الثلث              |

| كلّ تصرّف مالي يقصد منه حرمان الورثة أو الإجحاف بحقّهم فهو باطل ١٢٦ ما الذي يُخرج - غير ما ذُكر سابقاً - من مجموع التركة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y1V  | فهرس المحتوىٰ                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ما الذي يُخرج -غير ما ذُكر سابقاً - من مجموع التركة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٢٦  | كلّ تصرّف مالي يُقصد منه حرمان الورثة أو الإجحاف بحقّهم فهو باطل        |
| لو أوصىٰ وأطلق فهل ينصرف إلى إرادة إخراج الثلث؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <del>-</del>                                                            |
| فيما لو لم يفِ الثلث بالواجبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17v  | خروج الحقوق البدنية من الأصل وخروج المستحبّات من الثلث                  |
| لو أوصىٰ بوصايا متعدّدة متناقضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٢٧  | لو أوصىٰ وأطلق فهل ينصرف إلى إرادة إخراج الثلث ؟                        |
| لو أوصىٰ بوصايا متعدّدة متناقضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177  | فيما لو لم يفِ الثلث بالواجبات                                          |
| لو أوصىٰ بوصايا متعدّدة فيها مستحبّات لم يفي بها الثلث ولم يجز الورثة ١٢٨ من أيِّ يُخرِج الثلث الذي يتعبّن لإخراج الوصايا منه ؟ ١٢٨ حكم ما يتلف من التركة قبل إخراج الثلث ١٢٨ لو أوصىٰ بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الردّ مطلقاً ١٢٨ لو أوصىٰ بما زاد على الثلث وأجاز بعض الورثة ١٢٨ بعض الأحكام المتعلّقة بالردّ والإجازة في المقام ١٢٩ ما يُعتبر في المجيز ١٢٩ لو أوصىٰ بحرمان بعض الورثة من الإرث ١٢٩ لو مات الموصىٰ له في حياة الموصى ورجع الموصى ١٢٩ لو مات الموصىٰ له في حياة الموصى ورجع الموصى ١٢٩ لو مات الموصىٰ له بعد الموصى ولم يرجع الموصى ١٢٩ لو مات الموصىٰ له بعد الموصى ١٢٩ لو مات الموصىٰ له بعد الموصى ١٢٩ المؤار في المقام على الوارث حين موت الموصى لا الموصىٰ له المؤارث عن موت الموصىٰ لا الموصىٰ له المؤارث عن موت الموصىٰ لا الموصىٰ له ١٣٠ الأثر الظاهر للخلاف في المقام ١٨٠ الأثر الظاهر للخلاف في المقام ١٨٠ الأثر الظاهر للخلاف في المقام ١٨٠ المؤار المؤارث ١٨٠ المؤار المؤلف في المقام ١٨٠ المؤلف في |      |                                                                         |
| من أيِّ يُخرِج الثلث الذي يتعبّن لإخراج الوصايا منه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٢٧  | لو أوصيٰ بوصايا متعدّدة فيها واجب ومستحبّ                               |
| حكم ما يتلف من التركة قبل إخراج الثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٢٨  | لو أوصىٰ بوصايا متعدّدة فيها مستحبّات لم يفِ بها الثلث ولم يجز الورثة . |
| لو أوصىٰ بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الردّ مطلقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٢٨  | من أيِّ يُخرج الثلث الذي يتعيّن لإخراج الوصايا منه ؟                    |
| لو أوصىٰ بما زاد على الثلث وأجاز بعض الورثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٢٨  | حكم ما يتلف من التركة قبل إخراج الثلث                                   |
| بعض الأحكام المتعلّقة بالردّ والإجازة في المقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٢٨  | لو أوصيٰ بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الردّ مطلقاً         |
| ما يُعتبر في المجيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢٨  | لو أوصيٰ بما زاد على الثلث وأجاز بعض الورثة                             |
| لو أوصىٰ بحرمان بعض الورثة من الإرث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179  | بعض الأحكام المتعلَّقة بالردِّ والإجازة في المقام                       |
| لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي ورجع الموصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179  | ما يُعتبر في المجيز                                                     |
| لو مات الموصى له في حياة الموصي ولم يرجع الموصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179  | لو أوصيٰ بحرمان بعض الورثة من الإرث                                     |
| لو مات الموصىٰ له بعد الموصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179  | لو مات الموصيٰ له في حياة الموصي ورجع الموصي                            |
| المدار في المقام على الوارث حين موت الموصي لا الموصى له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179  | لو مات الموصىٰ له في حياة الموصي ولم يرجع الموصي                        |
| الأثر الظاهر للخلاف في المقام١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣٠  | لو مات الموصئ له بعد الموصي                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠٠٠٠ | المدار في المقام على الوارث حين موت الموصي لا الموصى له                 |
| الوصي أمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣١  | الوصي أمين                                                              |

| ٥   | ٢١٨٢١٨. تحرير المجلّة /ج                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۲  | مقدار نفوذ تصرّفات الوصي١٠                                            |
| ۱۲  | لو فسق الوصي أو خان ا                                                 |
|     | وجوب جعل الولي على الصغار وليّاً آخر عليهم بعد موته ١٣١ ـ ٣٢          |
| 11  | لمن الولاية في المقام ؟                                               |
| 11  | لمن الولاية في المقام؟                                                |
|     | حكم منجّزات المريض وإقراراته مع عدم التهمة٣٢                          |
| 11  | الأوجب للمؤمن أن يكون هو شخصياً وصي نفسه٢٠                            |
| 11  | ذكر بعض آداب المسألة في المقام٣٠٠٠                                    |
| 11  | الكتاب الخامس: في الوقفه.                                             |
| , , | التعبير الشائع في لسان الأحاديث عن هذا العمل الخبري هو الصدقة الجاريا |
| 11  | لاالوقف                                                               |
|     | كلام المصنّف للجيُّ حول الوقف في عصرنا٣٨                              |
| 1   | تعريف الهبة والصدقة بمعناها العامّ٣٨                                  |
| ١,  | الصدقة بمعناها العامّ لها نوعان ، وللنوعين نوعان كذلك                 |
| ١   | معنىٰ الوقف عند المشهور٠٠٠                                            |
| ١   | التحقيق في ماهية الوقف عند المصنّف عليَّهُ                            |
| ١   | الفرق بين الوقف والحبس١٤٠                                             |
| ١   | الفرق بين الوقف الخاصّ والوقف العامّ ٤١                               |
| ١   | وقوع البحث في كتاب الوقف في خمسة فصول:                                |
| ١   | الفصل الأوّل: في الوقف وصبغته وشروطه ٤٢                               |
| ١   | المشهور اعتبار الصيغة الخاصّة في الوقف                                |

| <b>*19</b>       | فهرس المحتوئ                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 127              | عدم لزوم العربية ولا الماضوية في صيغة الوقف                      |
| 127              | كفاية الجملة الاسمية في صيغة الوقف                               |
| 127              | بطلان الوقف بالمعاطاة عند المشهور                                |
| حٌ الوقف؟ ١٤٣    | لو بنئ مسجداً وأذن للناس بالصلاة فصلَّىٰ فيه مسلم، فهل يصحُ      |
|                  | الأصحّ عدم لزوم القبول في الوقف                                  |
|                  | كفاية قبول ولي الصغير في الوقف عليه                              |
|                  | هل يُعتبر قصد القربة في صحّة الوقف؟                              |
|                  | اعتبار الإقباض في صحّة الوقف                                     |
|                  | عدم اشتراط الفورية في القبض                                      |
| ٤٥               | كيفية تحقّق القبض في الوقف                                       |
|                  | اعتبار الدوام وعدم التوقيت في صحّة الوقف                         |
| ٤٦               | لو وقف علىٰ من ينقرض غالبًا                                      |
| ٤٧               | اعتبار التنجيز في صحّة الوقف                                     |
| ٤٨               | لو علّق الوقف على صفة حاصلة                                      |
|                  | هل يُعتبر في صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه من الوقف؟              |
| ٤٨               | لو وقف على جهة عامّة واشترط أداء ديونه من غلّة الوقف             |
| ٤٨               |                                                                  |
| ٤٩               | بعض صور الوقف الخاصّ                                             |
| ٤٩               | لو لم يعيّن الواقف متولّياً للوقف                                |
| ٤٩               | جواز تعيين الواقف مقداراً من غلّة الوقف للمتولّي                 |
| ئ ذلك المقدار ٤٩ | لو عيّن الواقف مقداراً من غلّة الوقف للمتولّي ولم تزد الغلّة علم |
|                  |                                                                  |

| ۲۲۰ تحرير المجلّة /ج ٥                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| حقّ التولية جزء من الوقف لا استثناء منه                                           |
| لا مانع من وقف العين من حيث بعض منافعها دون بعض                                   |
| لاحقٌ للواقف في بيع العين الموقوفة وإذكانت أكثر منافعها مملوكة له١٥٠              |
| جواز الانتفاع بالعين الموقوفة وعدمه في الوقف العامّ والعنواني عـلى نـحو التـوزيع، |
| أو علىٰ نحو الجهة والمصرف                                                         |
| لو اشترط في الوقف عوده إليه عند حاجته                                             |
| الفصل الثاني: في شروط الواقف                                                      |
| تعداد هذه الشروط١٥٢                                                               |
| هل يصحّ وقف من بلغ عشراً ؟                                                        |
| هل يصحّ وقف الكافر؟                                                               |
| الفصل الثالث: في شرائط العين الموقوفة                                             |
| اشتراط أن يكون الموقوف ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه                         |
| ضعف مناقشة سيّد العروة تتيِّنُ في المقام١٥٣                                       |
| بطلان وقف المجهول مطلقاً                                                          |
| الدليل على ذلك                                                                    |
| ضعف مناقشة سيّد العروة تَقِيُّخُ في المقام                                        |
| جواز الإشاعة في الوقف مطلقاً                                                      |
| اشتراط كون الموقوف صالحاً للملكية                                                 |
| اشتراط كون الموقوف مملوكاً فعلاً للواقف                                           |
| اشتراط كون الموقوف ممّا يمكن إقباضه عادةً                                         |
| اشتراط كون الموقوف ممّا يمكن بقاء عنوانه زماناً معتدّاً به                        |

| 111            | فهرس المحتوىٰ                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 100            | اشتراط كون الموقوف ممّا لا يكون محرّماً اقتناؤه ويجب إتلافه    |
| 100            | يعتبر في الموقوف أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلَّة        |
| سرّفات الجائزة | مل يصحّ وقف الدراهم والدنانير؟ وعلى فرض صحّة الوقف فما هي التص |
| 100            | فيها ؟                                                         |
| ١٥٥            | صحّة وقف ما لا منفعة فيه فعلاً ولكنّه مستعدٌّ لها              |
| 100            | بطلان وقف الخضروات ونحوها                                      |
| 100            | اشتراط كون الموقوف غير منعلّق حقٌّ للغير                       |
| 100            | جواز وقف العبد المدبّر                                         |
| ۲٥١            | الفصل الرابع: في شروط الموقوف عليه                             |
| ۲٥١            | اعتباركون الموقوف عليه موجوداً حال الوقف                       |
| ۲۵۱            | بطلان الوقف علئ الحمل وجواز الوصية له                          |
| ۲۰۱            | علَّة الاشتراط المذكور                                         |
| ١٥٧            | لو وقف على موجود ومعدوم                                        |
| ١٥٧            | لو وقف على موجود وبعده على معدوم                               |
| ١٥٧            | جواز الوقف على المعدوم تبعاً للموجود                           |
| ۱۵۷            | لو وقف على أولاده نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن                 |
| 107            | اشتراط ابتداء الوقف بمن له أهلية التملُّك حين الوقف            |
| ю Л            | نظر المؤلِّف عُلِيُّهُ في الاشتراط المزبور                     |
| юл             | اشتراط التعيين في الموقوف عليه                                 |
| ٥٨             | ضعف نظر سيّد العروة تتَيِّنُ في المقام                         |
| ٥٨             | يُشترط أن لا يكون الموقوف عليه موقوفاً عليه لصرفه في المعصية   |

| ۲۲۲ تحرير المجلّة /ج ٥                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| جواز وقف المسلم على الكافر بعنوانه الخاصّ والعامّ                           |
| الفصل الخامس: في الأحكام العامّة للوقف، وفيه مقصدان:                        |
| المقصد الأوّل: في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين١٦٠                      |
| تمهيد مقدّمة مفيدة في المقام                                                |
| لو وقف على الفقراء فلمن ينصرف اللفظ؟                                        |
| لو وقف على العنوان وكانت أفراده محصورة                                      |
| لو وقف على العنوان وكانت أفراده غير محصورة                                  |
| قاعدة: (المعروف على قدر المعرفة )                                           |
| لو وقف على المسلمين فلمن ينصرف اللفظ ؟                                      |
| لوكان الواقف ناصبياً أو خارجياً ووقف على أبناء نحلته                        |
| لو وقف علىٰ الشيعة ١٦٤                                                      |
| لو وقف في سبيل الله فإلى أيّ شيء ينصرف اللفظ؟                               |
| لو وقف علىٰ أرحامه أو أقاربه                                                |
| لو قال الواقف: الأقرب من أرحامي فالأقرب                                     |
| لو وقف على إخوته أو أولاده                                                  |
| لو قال الواقف: وقفت على أولادي على ما فرض الله تعالىٰ                       |
| متىٰ تدخل الخنثىٰ في الوقت علىٰ الأولاد؟١٦٥                                 |
| هل يختصّ الوقف بالولد الصلبي لو قال الواقف: وقفت على أولادي ؟ ١٦٥           |
| لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي                                       |
| لو قال: وقفت علىٰ أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلىٰ الفقراء ١٦٦ |
| لو وقف عليٰ من يُنسب إليهإليه                                               |

| YYY             | فهرس المحتوىٰ                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|                 | لو وقف علئ زيد والفقراء                                          |
| 177             | لو وقف على زيد وأولاد عمرو وهم محصورون                           |
|                 | هل هناك فرق بين الوقف عملي أولاد زيد وأولاد عمرو، والوف          |
|                 |                                                                  |
| 177             | وعمرو؟<br>لو وقف علىٰ الجيران                                    |
|                 | الوقف على المساجد والمراقد يُصرف في تعميرها ومصالحها             |
|                 | في أيّ شيء بُصرف الوقف علىٰ الميّت حيث يصحٌ ؟                    |
|                 | ي<br>لو قال : وقفت على أولادي ثمّ علىٰ أولادهم                   |
|                 | لو قال: وقفت علىٰ أولادي طبقة بعد طبقة ، أو نسلاً بعد نسل، أو    |
|                 | لو قال الواقف في صورة الترتيب: من مات فنصيبه لولده               |
|                 | -<br>لو تردّد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين                  |
|                 | المقصد الثاني: في الأحكام العامّة للوقف وما يخصّه، وفيه س        |
|                 | الفصل الأوّل: في المتولّي للوفف                                  |
| موقوف عليهم، أو | إذا لم ينصب الواقف متولَّياً في صيغة الوقف فهل التولية له، أو لل |
| 179             | للحاكم ؟                                                         |
| 1v•             | حكم الحالة السابقة مع فرض الوقف عامّاً                           |
| 1V+             | موارد استئذان الحاكم الشرعي في المقام                            |
| ١٧٠             | جواز جعل تولية الوقف لاثنين أو أكثر اشتراكً أو استقلالاً         |
|                 | لو مات أو جُنّ أحد المتولّبين للوقف                              |
| ١٧١             | لو حصل الشكّ في الاستقلال أو الاشتراك في المقام                  |
| 171             | هل يجوز لمتولَّى الوقف جعل شخص آخر متولِّياً علىٰ الوقف؟         |

| ه ه | ٢٢٤ تحرير المجلّة /                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷  | عدم اشتراط عدالة المتولِّي إلَّا باشتراط الواقف إيّاها                 |
| ۱۷  | جواز توكيل المتولّي شخصاً علىٰ الوقف إلّا إذا اشترط الواقف المباشرة١   |
|     | متىٰ يلزم العمل على المتولّي للوقف؟                                    |
|     | لو جعل الواقف متولِّياً للوقف وكان المتولِّي فاسقاً وخائناً١           |
|     | الفضل الثاني: فيما يصحّ للواقف شرطه٢                                   |
|     | لو شرط الواقف إدخال من يريد في الوقف ٢                                 |
|     | لو شرط الواقف إخراج من يريد من الوقف٢                                  |
|     | دور الشرط ضمن عقد الوقف في المقام٣                                     |
|     | لا يدخل الوقف شرط الخيار                                               |
|     | لو وقف النخلة مادامت مثمرة ثمّ انقطع ثمرها٣                            |
|     | لو انهدمت الدار لم تخرج العرْصة عن الوقف٣                              |
|     | المسجدية تحرير لا وقف                                                  |
|     | لا تعود المشاهد والمشاعر ملكاً بوجه من الوجوه أصلاً ٤/                 |
|     | ما ذكره سبّد العروة تَتَيَّخُ في المقام                                |
|     | مناقشة ما ذكره١٧٤ و ٥/                                                 |
|     | زوال الوقف بزوال الأوصاف التي تكون كشروط وعناوين في الموقوف عليه ٥/    |
|     | حكم الأفعال في المقام                                                  |
| 11  | لو جهل مصرف الوقف                                                      |
| 11  | لو علم المصرف وتعذّر صرفه فيه                                          |
|     | لو آجـر المتولّي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدّة طويلة ومات أهـل الطب |
|     | الأُولىٰ                                                               |

| فهرس المحتوىٰ ٢٢٥                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| لو آجر المتولّي الوقف لفائدة الطبقة المتقدّمة ثمّ ماتوا                                   |
| الفصل الثالث: في عدم جواز ببع الوقف، وصور الاستثناء                                       |
| الفرق بين الوقف والتحرير                                                                  |
| القاعدة الكلّية: عدم جواز بيع الوقف                                                       |
| بعض موارد انخرام هذه القاعدة :                                                            |
| الأوّل: خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها١٧٨                    |
| الثاني: سقوطها عن الانتقاع المعتدّ به بحيث لا يُرجئ عوده                                  |
| الثالث: أداء بقائه إلى خرابه علماً عادياً أو ظنّاً قريباً منه                             |
| الرابع: وقوع الخلف بين أربابه بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال ١٧٩                 |
| الضابطة الكلّية في المقام                                                                 |
| وجود ثلاث صور لجواز بيع الوقف من قبيل التخصّص لا التخصيص:١٨٠                              |
| الأُولىٰ: ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان فزال                             |
| -<br>الثانية: ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف أنّ له بيع الوقف عند قلّة المنفعة أو كثرة |
| الخراجالخراج                                                                              |
| ما استُدل به علىٰ حكم هذه الصورة                                                          |
| جواب المصنّف عليُّهُ عن ذلك                                                               |
| الثالثة: ما لو اشتري حصّة مشاعة من ملك فوقفها وشفع فيها الشريك                            |
| حكم ثمن الوقف المبيوع في جميع الصور المتقدّمة١٨٢                                          |
| لو احتاج الوقف إلى التعمير وتوقّف على إيجاره مدّة طويلة ، فـهل يـقدّم ذلك ويـحرم          |
| البطن الموجود، أو يُترك تعميره وتدفع الأُجرة للموجود؟١٨٢                                  |
| لو علم أنّ غرض الواقف بقاء العين لخصوصية فيها                                             |

| ٣٢٦ تحرير المجلّة /ج ٥                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انفراد الشيخ المفيد مَيِّنُ بجواز بيع الوقف لتبديله بما هو أنفع وأصلح                               |
| وجه ما ذكره، ووجاهة هذا الوجه عند المصنّف عليه الله المصنّف عليه الله المصنّف عليه الله المصنّف الم |
| ما يتفرّع على هذه المسألة                                                                           |
| الفصل الرابع: في قسمة الوقف وإيجاره                                                                 |
| جواز إفراز الوقف عن الملك فيما لوكان المال مشتركاً بين الوقف والملك                                 |
| هل يجوز قسمة نفس الوقف بين أربابه ؟                                                                 |
| لو استلزمت القسمة ردّاً وكان من الوقف ١٨٥                                                           |
| لو استلزمت القسمة ردّاً وكان من الملك للوقف ١٨٥                                                     |
| لو استلزمت القسمة ردّاً وكان من مال الموقوف عليه                                                    |
| بطلان إجارة الوقف مدّة طويلة بحيث يخشى عليه من تغلّب الأيدي ١٨٥                                     |
| لو شرط الواقف أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو سنتين، فآجر المتولّي أكثر من                         |
| ذلكذلك.                                                                                             |
| تقييد الأغراض للألفاظ                                                                               |
| الفصل الخامس: فيما يثبت به الوقف١٨٦                                                                 |
| تعداد موارد ثبوت الوقف١٨٦                                                                           |
| هل يثبت الوقف بالكتابة ؟١٨٧                                                                         |
| لوكان وقف لم تُعلم كيفينه وكان عمل المرتزقة على نحو خاصٌّ من ترتيب أو                               |
| تشریك                                                                                               |
| لو ادّعيٰ الواقف ـ بعد الوقف والإقباض ـكيفية مخصوصة أو شرطاً١٨٧                                     |
| لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة١٨٧                                                  |
| لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقاً، فهل يحكم حينئذٍ بالوقفية .                       |
| أو لا؟ ١٨٨٠                                                                                         |

| YYV                                | فهرس المحتوى                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 149                                | الفصل السادس: في الوقف المجهول                    |
| ممّ من ذلك، أو علم الأعمّ ولم يعلم | إذا لم يُعلم الوقف علىٰ الذكور فقط أو على الأع    |
|                                    | التشريك أو الترتيب                                |
|                                    | لوكان الشكّ في الحالة السابقة علىٰ نحو الانحص     |
|                                    | لو شكّ أنّ المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو ع     |
|                                    | إذا وقف كتباً أو داراً على المشتغلين من ولده فاتّ |
|                                    | هل تجب الزكاة على الموقوف عليهم في بعض            |
|                                    | -<br>حكم ثمرات الأعيان الزكوية في المقام          |
|                                    | حكم الأوقاف العامّة في المقام                     |
|                                    | الفصل السابع: في الحبس وأنواعه                    |
|                                    | تعداد أنواع الحبس                                 |
|                                    | اشتراك الجميع في الفائدة                          |
|                                    | تعریف کلّ واحد منها                               |
|                                    | الشرائط العامّة والخاصّة في هذه الأنواع           |
|                                    | هل يُفتقر إلىٰ الإيجاب والقبول لوكان الحبس ع      |
|                                    | بعض الأحكام العامّة للحبس                         |
| 198                                | ماذا يقتضي إطلاق السكنىٰ ؟                        |
| واعها بيعاً وهبة وغيرهما ١٩٤       | جواز تصرّف المالك في رقبة العين المحبّسة بأن      |
|                                    | هل يجوز تصرّف المالك في رقبة العين المحبّس        |
| له إجارةً ؟ ١٩٤                    | هل يجوز تصرّف المالك في رفبة العين المحبّس        |
| 19V                                | فهرس المحتوى                                      |

الفهارس الفنيّة العامّة

# فهرس الآيات

| سورة البقرة (٢)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَإِنْ قِالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلَ فِي الأَرْضَ خَلِيفَةَ ﴾ الآية: ٣٠ ج ٤ ص ٢١٥              |
| د ای آ می تورید آرماکه الآرتی ۸ کر میری در این از می ۱۸۰۰ میری در این تا از این تا از این تا از این تا از این ا |
| ووندل وجهه هو مونيهه ۱۰ يد. ۱۷۳                                                                                 |
| ﴿ كتب عليكم إذا حضِّر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف                               |
| حُقّاً على المتُّقُين * فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ الله سميع                      |
| عليم﴾ الآيتان: ١٨٠ ـ ١٨١                                                                                        |
| ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ الآية: ١٨٥ ج ١ ص ١٣٩ -                                                |
| ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ الآية: ١٨٨ ٢٠٦٠ ج ١ ص ٢٠٦٠                                                    |
| ﴿يسِأَلُونَكُ عِنِ الأَهْلَةُ قُل هِي مُواقِيتَ لَلنَّاسِ﴾ الآية: ١٨٩ ج ٢ ص ٩٥.                                 |
| ﴿ فَمَنْ اعْتِدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهُ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَىٰ ﴾ الآية: ١٩٤ ج ١ ص ٣٢٩               |
| ﴿ وَلا تَنكُمُوا المُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ الأية: ٢٢١ج ٥ ص ٥٠                        |
| ﴿ وَ الْمُطلِّقَاتُ بِتَرِينَصِينٌ ﴾ الآية: ٢٢٨ ٢٢٨                                                             |
| روست الله و الله الله الله الله الله الله ال                                                                    |
| ﴿ ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممَّا آتيتموهنَّ شيئاً إلَّا أن يخافا ألَّا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا              |
| يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ الآية: ٢٢٩ ج ٣ ص ٤٨ و ج ٥ ص ٩٦.                                 |
| ﴿ فَإِن طَلَّقُهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِن بَعَدَ حَتَّىٰ تَنكُح رُوجًا غيره ﴾ الآية: ٢٣٠ ج ٥ ص ١٨               |
| ﴿ وَأُحَلَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ الآية: ٢٧٥ ٢٧٥ ج ١ ص ٣٤٨، ٣٥٩                                                     |
| ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ الآية: ٢٨٠ ج ٤ ص ٣٢٧                                                                          |
| ﴿ إِلَىٰ أَجِلُ مُسِمِّنِ ﴾ الآية: ٢٨٢ ج ١ ص ٤٣٩                                                                |
| ﴿فُرهان مقبوضة ﴾ الآية: ٢٨٣ ٢٠٠٠ ج ١ ص ٢٢٥ وج ٢ ص ٣٤٠                                                           |
| ال عمران (۳)                                                                                                    |
| ﴿إِذْ يَلْقُونَ أَقَلَامِهِمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مُرِيمِ ﴾ الآِية: ٤٤ ٢٧٧ ج ١ ص ٢٧٧                             |
| ﴿ ولتكن منكم أُمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾                                         |
| الآية: ١٠٤ ج ٢ ص ٤٠٤                                                                                            |
| ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ الآية: ١٧٣ ج ٤ ص ٤٠                                                                   |
| النساء (٤)                                                                                                      |
| ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ الآية: ٣ ج ٥ ص ١٥                                                               |

| ٢٣٢ تحرير المجلّة /ج ٥                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَإِنْ طَبِنْ لَكُمْ عَنْ شِيءَ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مِرِيئاً ﴾ الآية: ٤ ج ٣ ص ٨٤ ـ ٨٥ |
| ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ الآية: ٥ ٢٤٣                                                            |
| ﴿ فَإِن آنستم منهم رشداً فأدفعوا إليهم أموالهم ﴾ الآية: ٦ ج ٣ ص ٢٢٧                                   |
| ﴿فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم﴾ الآية: ١٥ ج ٤ ص ٢٩٩                                                     |
| ﴿ولا تنكحوا ما نِكح آباؤُكم﴾ الآية: ٢٢ ج ٥ صِ ١٩                                                      |
| ﴿ حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخْتُ ﴾                |
| الآيةِ: ٢٣ ج ٥ ص ٣٣. ٤٤                                                                               |
| ﴿وأَمَّهَاتِكُمِ اللَّاتِي أَرضِعِنكُم وأَحْواتِكُم مِن الرضاعة﴾ الآية: ٢٣ ج ٥ ص ٣٧                   |
| ﴿ وحلائل أَبِنائكم الذين من أُصلابُكم ﴾ الآية: ٣٣ ج ٥ ص ٣٥، ٤٤                                        |
| ﴿ وربائبكم اللَّاتي في حجوركم من نسائكم اللَّاتي دخلتم بهنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنَّ                |
| فلا جناح عليكم﴾ الآية: ٢٣ ج ٥ ص ٣٥                                                                    |
| ﴿ فِما استمتعتم به منهنَّ﴾ الآية: ٢٤ ٢٤ وص ١٦                                                         |
| ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُجَارَةَ عَنْ تَرَاضَ﴾ الآية: ٢٩ ج ١ ص ١١٧، ٢١٧، ٢٠٠                            |
| و ج ۲ ص ۱۸۹                                                                                           |
| ﴿ فعظهوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾<br>" قي مناه               |
| الآية: ٣٤ ق ص ٦٨.                                                                                     |
| ﴿ فابعثوا حكماً مِن أهله وحكماً من أهلها﴾ الآية: ٣٥ ج ٤ ص ٥٠٧ و ج ٥ ص ٦٨                              |
| ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفَرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ الآية: ٤٨ و ١٦٦ ج ١ ص ١٣٥  |
| ﴿إِنَّ اللَّهِ يأمركم أَن تؤدُّوا الأماناتِ إِلَىٰ أهلها﴾ الآية: ٥٨ ج ٥ ص ٥٣                          |
| ﴿ فلا وربِّك لا يؤمنون حِتَّىٰ يحكُّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا              |
| قضيت ويسلّموا تسليماً» الآية: ٦٥ عُ عَصْ ٢١٦                                                          |
| ﴿ رَقِبَةٍ مؤمنة ﴾ الآية: ٩٢ ٩٠ ص ١٧٥                                                                 |
| ﴿وكُلاً وعدالله الحسنيٰ﴾ الآية: ٩٥٩٥                                                                  |
| ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ﴾ الآية: ١٢٨ ج ٤ ص ١٠٤                             |
| ﴿ كُونُوا قُوَّامِينَ بِالقَسِط شَهِداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾                     |
| 'لآية: ١٣٥ ج ٤ ص ١٤٩، ٣٢٨                                                                             |
| ﴿ولن يجعل الله للكافرين علىٰ المؤمنين سبيلاً﴾ الآية: ١٤١ ج ١ ص ٢٥٨                                    |
| سورة المائدة (٥)                                                                                      |
| ﴿ أُوفُوا بِالْعَقُودِ﴾ الآية: ١ ج ١ ص ١١٧، ٢١٧، ٢٩٤،                                                 |
| ۸٤٣، ۲۰۹، ۳۰۰ و ج ٤ ص ۳۵ د                                                                            |
| ﴿ اليوم أُحلَّ لكم الطبِّبات﴾ الآية: ٥                                                                |
| ﴿ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾<br>.~ .                             |
| لآية: ٥ ٥                                                                                             |

| ج ٤ ص ٢٦١              | ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم﴾ الآية: ٩٥                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ج ٤ ص ٢١ ٤             | ريسم به در القرار الآية: ١٠٦                                                      |
| w. u                   | سورة الأنعام (٦)                                                                  |
| ،،،، ج ۲ ص ۲۵<br>،،،،، | ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب الآية: ٨٤                                                |
|                        | ﴿ وكَّلنا بِها قوماً ليسوا بها بِكافرين ﴾ الآية: ٨٩                               |
|                        | ﴿لا إِله إِلَّا هـــو خـــالق كـــلَّ شــــيء فــاعبدوه وهـــو عـــلى كـــل شـــ  |
| بې ځ ص ۶۰<br>سره       |                                                                                   |
|                        | ﴿إِلَّا مَا اَضْطُرُ رِبِّمَ إِلَيهُ﴾ الآية: ١١٩                                  |
|                        | ﴿ فَمِنَ اضْطَرَ غَيْرِ بِاغٍ ﴾ الآية: ١٤٥                                        |
|                        | ﴿وعلى الذين هادوا حُرِّمنا كلِّ ذي ظفر﴾ الآية: ١٤٦                                |
| ج ۱ ص ۱۱۶              | ﴿فلة الحِجّة البالغة﴾ الآية: ١٤٩                                                  |
|                        | سورة الأعراف (٧)                                                                  |
|                        | ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ الآية: ١٩٩                             |
|                        | <ul> <li>إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ﴾ الآية: ٣٦</li> </ul>           |
|                        | إنّما الصدقات للفقراء والمساكينٍ الآية: ٦٠                                        |
|                        | ﴿ما علىٰ المحسنين من سبيل﴾ الآية: ٩١ ج ١ ص ٨                                      |
| ۲۵۵ و ج ۳ ص ۱۸۱        |                                                                                   |
|                        | سورة يونِس (۱۰)                                                                   |
| ج ۱ ص ٤٢٧              | •                                                                                 |
|                        | سورة النحل (١٦)                                                                   |
| ج ۲ ص ۲۳۶              |                                                                                   |
| ج ۳ ص ۲۵۷              |                                                                                   |
| ج ۱ ص ۱٤٣              |                                                                                   |
|                        | سورة الإسراء (١٧)                                                                 |
| ج ٤ ص ٣١٠              | ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ الآية: ٣٦                                              |
|                        | سورة الكهف (۱۸)                                                                   |
| ج ۱ ص ۱٤٧              | ﴿وَأَمَّا السَفِينَةَ فَكَانَتَ لَمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبِحَرِ﴾ الآية: ٧٩ |
|                        | سورة مريم (۱۹)                                                                    |
| ج ٣ ص ٣٥               |                                                                                   |
|                        | سورة الأنبياء (٢١)                                                                |
| ج ۲ ص ۲۰               | ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب ﴾ الآية: ٧٢                                              |
|                        | سورة الحجّ (۲۲)                                                                   |

| ٢٣٤ تحرير المجلّة /ج ٥                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ الآية: ٧٨                                             |
| سورة المؤمنون (٢٣)                                                                     |
| ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلّا على أزواجهم أُو ما ملكت أيمانهم،                      |
| الآيتان: ٥ ـ ٦                                                                         |
| سورة النور (۲٤)                                                                        |
| ﴿ لُولًا جَاؤُوا عَلَيْهُ بِأُرْبِعَةُ شَهْدَاءُ﴾ الآية: ١٣ ج ٤ ص ٢٩٩                  |
| ﴿وانكحوا الأيامي منكم﴾ الآية: ٣٢ ٣٢ ج ٥ ص ١٥                                           |
| سورة الفرقان (٢٥)                                                                      |
| ﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ﴾ الآية: ٥٤ ج ٥ ص ٣٣                   |
| سورة الشعراء (٢٦)                                                                      |
| ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلَّا من أتى الله بقلب سليم ﴾ الآيتان: ٨٨ _ ٨٩ ج ٢ ص ٣٩٨  |
| سورة القصص (٢٨)                                                                        |
| ﴿ يا أَبْتِ استأجره إنّ خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ الآية: ٢٦ ج ٢ ص ٥                |
| ﴿إِنَّكَ لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء ﴾ الآية: ٥٦ ج ٢ ص ٤٠٤                |
| ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ الأية: ٧٧ ج ١ ص ١١٢        |
| سورة العنكبوت (٢٩)                                                                     |
| ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب﴾ الآية: ٢٧ ٣٥ ج ٣ ص ٣٥٠                                        |
| سورة الصافّات (٣٧)                                                                     |
| ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ الآية: ١٤١ ٢٧٧ طبيع ١ ص ٢٧٧                                   |
| سورة ص (۳۸)                                                                            |
| ﴿ خصمان بِغي بعضنا على بعض ف احكم بيننا بالحقّ ولا تشطط واهدنا إلى سواء                |
| الصراط) الآية: ٢٢ ج ٤ ص ٢١٦                                                            |
| ﴿ يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتّبع الهوى فيضلُّك عن |
| سبيل الله الآية: ٢٦ ج ٤ ص ٢١٥، ٥٥٥                                                     |
| سورة الزمر (٣٩)                                                                        |
| ﴿إِنَّ اللَّهُ يَغْفُرُ الدُّنُوبِ جَمِيعاً﴾ الآية: ٥٣ ٣٠ ص ١٣٥                        |
| سورة فصّلت (٤١)                                                                        |
| ﴿وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظْيِمِ﴾ الآية: ٣٥ ٢٠ ع ص ٦٠                       |
| سورة الشوري (٤٢)                                                                       |
| ﴿وجزاء سيّئة سيّئة مثلها﴾ الآية: ٤٠ ٣٢٩                                                |
| سورة الحجرات (٤٩)                                                                      |
| ﴿إِنَّمَا المؤمنون إِخْوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ الآية: ١٠ ج ٤ ص ١٠٣                      |
|                                                                                        |

| هرس الأيات ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الحديد (٥٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿وكلّاً وعدالله الحسنى﴾ الآية: ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿وُرِهْبَانِيةَ ابتدعوها﴾ الآية: ٢٧ ٢٧ ص١١٣ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة المجادلة (٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وورهباديه ابتدعوها به يه. ۱ (۱۳۰۰ سورة المجادلة (۵۸)<br>سورة المجادلة (۵۸)<br>﴿لا تــجد قــوماً يــؤمنون بــالله واليــوم الآخــر يــوادّون مــن حــادّ الله ورســوله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإيه: ۲۲ ع قص ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة الممتحنة (٦٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وتقسطوا إليهم﴾ الآية: ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ الآية: ١٠ وص٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة الجمعة (٦٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ الآية: ٩ ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سورة الطلاق (٦٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن﴾ الآية: ١ ج ٤ ص ١٧٧<br>﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ الآية: ٢ ج ٤ ص ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ الآية: ٢ ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة الملك (٦٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>﴿،</b> عليه ته كلنا﴾ الاية: ٢٩ ٢٩ عليه ته كلنا الاية |
| سورة الحاقة (٦٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٠٧ ص ١٣٠٤ الآرة: ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة الأعلىٰ (٨٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿قد أَفلح مِن تَزَكَّىٰ * وذكر اسم ربِّه فصَّلَّىٰ ﴾ الآيتاُن: ١٤ ـ ١٥ ج ٥ ص ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربّه فصلّى ﴾ الآيتان: ١٤ ـ ١٥ ج ٥ ص ١٣٨ سورة العصر (١٠٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿إِنْ الإِنْسَانَ لَقَى خَسَرِ﴾ الآيه: ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة النصر (۱۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿إِذَا جَاء نَصِير الله﴾ الآية: ١ ج ١ ص 3٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## فهرس الروايات والآثار

| ج ۱ ص ۲۱ه                       | «الاجل بينهما ثلاثة أيّام»                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ج ۱ ص ۲۱۸                       | «احملِ أخاك على أحسن الوجوه»                |
| ك» ب ١ ص ٢٧٨                    | «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خاذ |
| حد، ج ١ ص ٢٦٩                   | (إذا اجتمعت لله عليك حقوق كفاك غسل وا       |
| ع ١ ص ٤٩٦                       | «إذا بعت أو ابتعت فقل: لا خلابة»            |
| ج ٥ ص ٨٩                        | «إذا تزوّجها بعقد جديد هدم ما قبله»         |
|                                 | «إذا شهد عندك العادلان فصدّقهما»            |
| يها، وإلّا فليس، ج ٣ ص ٩١       | «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ف  |
| پها» جُ ٣ ص ٨٣                  | «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع في     |
| ٢٤٥ ص ٢٤٥                       | «إذا مات الميّت حلّت ديونه»                 |
| ۲۸۲ ص ۲۸۲                       | هإذا وجدت خيراً من يمينك فدعها»             |
| ج ٣ ص ٢٦٧                       | ، إذا وقعت الحدود فلا شفعة بينهم»           |
| ج ٤ ص ٤٠٠                       | «إِذِن فتخيّر»                              |
| ج ٤ ص ٤٣٥                       |                                             |
| ولا أطيب منه» ج ٤ ص ٢٣          | «ازرعوا، فلا والله، ما عمل الناس عملاً أحلّ |
| ج ١ص ٢٧٧                        | استعمل النبي القرعة في العتق (أثر)          |
| ج ۱ ص ۲۲۰                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| ج ۱ ص ۱۱۲                       | «اعمل لدنياك، واعمل لأخرتك»                 |
| ج ه ص ۱۱۰                       |                                             |
| ج ۲ ص ۱٦٠                       |                                             |
| ج ١ ص ١٨٨، ٢٧٠ و ج ٤ ص ١٤٩، ١٦٧ | «إِقرار العقلاء على أنفسهم جائن»            |
| ج ٤ ص ٤٠٤                       | •                                           |
| ۽ ٤ ص ٣٢٨                       |                                             |
| ج ٤ ص ٣٢٧                       |                                             |
|                                 | «إمّا أن تحلف باسّ، وإلّا فدع»              |
| - C                             | «إن اتَّهمته فاستحلفه»                      |
| ج ۲ ص ٤٢٩                       |                                             |
| ه» ج ۱ ص ۲۱ه، ۸۰ه               | «إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه علىٰ صاحب   |
|                                 |                                             |

| 77°V                                       | فهرس الروايات والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| »                                          | «إن كان معه فِي المصر ينتظر به ثلاثة أيّام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ج ۱ ص ۱۳۰                                  | «ان کان-، یک اُ فعشہ قیمتها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | برا: امرحما بهذا العام حما من قابل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وارث» بع ٣ ص ١٠٦                           | رأن الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية له الله وصية له الله وصية الله الله وصية ا |
| 170, p 6 %                                 | «اَتْ اللَّهُ قَلْ فَرَضَ لِكُلِّ الْمُعَ حَقَّ حَقَّهُ …))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۰۰ می ۱۵۰، ۱۵۹ می ۱۵۹، ۱۵۹               | «إنّ حلال محمّد حلال إلىٰ يوم القيامة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نج على القيضية من الحنطة (أثر) اج ٥ ص ٥٨ - | ان الرحل على عهد رسول الله ﷺ كان بتزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ج ٤ ص ٢٠٦                                  | أِنَّ رَجِلِينَ تَدَاعِياً دَابَّةَ (أَثْرَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ج ه ص ٩٤                                   | «إنّ العرش ليهتزّ منِ الطلاق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ع ص ۸۲ عص ۸۸۲                              | ، انَّ كَا قَاضَ وَ لَمَ الْاَيْتَامِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ج ٤ ص ٤٣٥                                  | «إنّ لكلّ مِنْهُما ما يخصّه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر) ج ۱ ص ۲۸۶                               | إنّ النبي أتاه رجلان يختصمان في بعير (أث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ج ٤ ص ٣٥٠                                  | إنِّ النبي كان إذا شهد عنده شاهد (أثر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۹ ص ۱۲۹                                  | ُ «إِنِّما الْأَعمال بالنيّات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ج ٤ ص ٣٧٧                                  | «إنِّما أقضي بينكم بالبيّنِات والايمان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ج ١ ص ١٣٠،١٣٠ه                             | «إنَّما يحرِّم الكلام، ويحلل الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عة» ج ١ ص ٥٣١                              | «إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ج ٥ ص ٤٢                                   | «إنّهم صاروا بمنزلة ولدك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ج ۱ ص ۲۹ه                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ۱ ص ۱۳۲، ۲۳۲، ۲۷۹، ۸۹، ۲۸۹               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۰ م ۲۸۰ ج ۱ ص                            | «البيّنة على المدعي، واليمين على من انكر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ج ٤ ص ٢٤٢، ٢٠١، ٩٧٤                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۹۳ م ۳۳ م ۱ م ۳۳ م                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ۱ ص ۵۸۵ ۲۱۵ س ۲۸۶                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ١ ص ١٤٠                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۽ ٢٥٠ ٢٦٠                                  | «جندم باسريعه استهاه البيضاء»<br>« داد الداد أ درّ بداد الحاد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ج ۱ ص ۲۰۶ و ج ۳ ص ۱۹۷                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ۵ ص ۱٤٠                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ٤ ص ٣٦١                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ٤ ص ٤٠٠                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ۱ ص ۲۷۹                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ج ١ ص ١٩٦                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <del>-</del>                               | _ , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| تحرير المجلّة /ج ٥                                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ج ١ ص ٢٣٧، ٥٨٤                                                 | «الخيار في الحيوان ثلاثة»                              |
| ج ۱ ص ۶۸۲<br>۱۱۰ ج ۵ ص ۱۱۰                                     | «الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام»                    |
| ج ٥ ص ١١٠                                                      | «خير القرض ما جرّ نفعاً»                               |
| ٠١٠٠ ج ٥ ص ١١٠                                                 | «خير الناس أحسنهم قضاءً»                               |
| انية عشر» ج ٥ ص ١٠٧                                            | «درهم (الصدقة) بعشرة، ودرهم القرض بثم                  |
| ٠٠٠٠٠ ج ٣ ص ٤٥، ٩٠                                             | «الراجع في هبته كالراجع في قيئه»                       |
| ۲٤٥ ص ۲٤٥                                                      | « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف» .                |
| ج ٥ ص ٣٧                                                       | «الرضاع إحمة كلحمة النسب»                              |
| ون» ج ٣ ص ٢٥٧                                                  | «رفع عن أمّتي: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلم            |
| ىن حتّىٰ يفيق، ج ٣ص ٢٢٦<br>ىن حتّىٰ يفيق، ج ٤ ص ٢٣<br>ج ٤ ص ٣٣ | «رفع القلم عن الصبي حتى بِيلغ، وعن المجنر              |
| ج ٤ ص ٢٣                                                       | «الزارعون هم كنوز الله في أرضه»                        |
| ج ٤ ص ٣٣                                                       | «زرع زرعه صاحبه»                                       |
| اجة (أثر) ج ١ ص ٣٤٧ ج ١ ص ١٧٩                                  | زوّجنيها - يا رسول الله - إن لم يكن لك بها ح           |
| ٢١٩ ص ١٧٩                                                      | «سکوتها رضاها»                                         |
| ٠٠٠٠ ج ١ ص ١٣٢، ٢٣٢ ج ١ ص ١٣٤، ٢٣٢ ج ١ ص ١٤٩، ٢٢٧، ٩٤٠         | «شرط الله احق واسبق، والولاء لمن اعتق»                 |
| ج ۱ ص ۱۶۹، ۲۲۷، ۹۹۰                                            | «الشرط جائز بين المسلمين»                              |
| ٠٠٤ ص ٢٠٤ ع ص ١٠٤                                              |                                                        |
| »» ع ص ۲۱۱                                                     | «على معل هذه ـ اي: الشمس ـ فاشهد، أو دع<br>«ما النافاذ |
| ۲٤۸ میل ۲۲۸<br>۲۲۸ میل ۲۲۸                                     | العلى اليد ما احدث حتى تودي                            |
| ج ٤ ص ١٠٨                                                      | «العالب يعضى عليه»<br>«فطالب ترب المرب »               |
| ج ۱ ص ۲۰۰                                                      |                                                        |
| »،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                          |                                                        |
| + ۵ ص ۱۸۰                                                      |                                                        |
| ١٣١ ج ٣ ص ١٣١                                                  |                                                        |
| » ج ٣ ص ١٨٥                                                    |                                                        |
| ج ٤ ص ٣٥٤، ٤٤٠                                                 | «القضاء هو الأخير»                                     |
| ن بع ۱ ص ۹۲۳ م                                                 | «كان القضاء الأوَّل في الرجل إذا اشترى الأمة           |
| ٢٧٦ ج ١ ص ٢٧٦                                                  |                                                        |
| ۲ ص ۱۹۷                                                        | «كلّ عامل أعطيته على أن يصلح»                          |
| و عیب» ج ۱ ص ٥٥٦                                               | مكلِّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فه              |
| ج ٥ ص ١٤٥                                                      | «كلِّ ما لم يسلُّم فصاحبه بالخيار»                     |
| - / a. P/Y, 0 53 a - Y A . 3                                   | «كا مدرو تلف قرل قرض له فهم من مال رائمه»              |

| 739  | ••••       | • • • • • • •         |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ثار                                     | روايات والآ                | فهرس اا          |
|------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| ٥٠١  | ٤ ص        | ج                     |                   |                                         |                                         |                                         | ت ضيامن»                   | ،،کلّ مفد        |
| 377  | ٤ ص        | ج                     |                   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ظنّین»                                  | يدخل في ال                 | م <b>کلّ هذا</b> |
|      |            |                       |                   |                                         | عیته)»                                  |                                         |                            |                  |
| ے ۲۳ | ج ٤ صر     |                       |                   |                                         |                                         | إعة»                                    | ءً الأكبر الزر             | «الكيميا         |
| ٤٩٥  | ۱ ص        | ج                     |                   |                                         | ئي أجل معلو                             | كيل معلوم إا                            | بالسلم في                  | «لابأس           |
| 777  | ۱ ص        | ٠٠٠٠٠ ج               |                   |                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لًا في ملك» .              | «لا بيع ا        |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         | احتلام»                                 |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
| 277  | ۲ ۲ ص<br>۱ | ξ                     | • • • • • • • • • |                                         |                                         | لضالون»<br>آد ا                         | . الضيالة إلا ا            | «لاياخذ<br>د     |
|      |            |                       |                   |                                         | ««                                      | لا بطيب نفس                             | مال امر <i>ی</i> إ         | «لايحل           |
|      |            | _                     | _                 | ص ۱۸۹،۱۸۹<br>اتبان                      |                                         | - i - s)                                | : 1 11                     | N                |
|      |            |                       |                   |                                         | ه، ولا المرأة ف<br>السنا                |                                         |                            |                  |
|      |            | _                     |                   |                                         | اه                                      |                                         |                            |                  |
|      |            | _                     |                   |                                         | <br>• يحلّ»                             |                                         | •                          |                  |
|      |            |                       |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         | ، فين عبته م<br>ب»                      |                            |                  |
|      |            |                       |                   |                                         | «                                       |                                         |                            |                  |
|      |            | _                     |                   |                                         |                                         |                                         | ,ب <i>ن ,</i> دم س<br>هحل» | -                |
|      |            |                       |                   |                                         |                                         |                                         |                            |                  |
| ٥٠٤  | ، کصص      | د<br>۲                |                   |                                         | چ<br>بن»ن                               | ع أو القرير<br>معلتها نصف               | کن فی بدد ۔<br>کن فی بدد ۔ | «له لد ب         |
| ۱۱۲  | ،<br>۱ ص   | 2<br>इ.स.स.           | <i></i>           |                                         | <br>رته»                                | ك دنياه لآخر                            | ت ي .<br>سرکم من تر        | د د<br>«لیس خ    |
|      |            |                       |                   |                                         | الطلاق»                                 |                                         |                            |                  |
| ११९  | ے<br>۾ ٤ ص | <u> </u>              |                   | ـال المسلمين                            | ع فعلیٰ بیت ہ                           | في دم أو قط                             | لأت القضاة                 | «ما أخم          |
| ٣٠٥  | ۲ ۳ ص      | -<br>، ۵۳۲ و <u>-</u> | ۱ ص ۵۰۰           | ج                                       | ته»                                     | حقَّ فهو لوار                           | ، الميّت من ،              | «ما ترك          |
| 301  | ہ ۱ ص      | Ξ                     |                   |                                         | سن»                                     | حسن فهو حا                              | المسلمون.                  | «مارآه           |

| ۲٤٠ تحرير المجلّة /ج ٥                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ما من شيء حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ج ١ ص ١٤٣                                          |
| رما من محرّم إلّا وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه، ج ٣ ص ٢٥٧                                              |
| «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام»                                                                        |
| «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»                                                                       |
| «مصارع العقول تحت بروق المطامع» ج ٥ ص ١٣٨                                                               |
| «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه» من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه الله عنه الله عنه الله عنه ال |
| «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» ج ١ ص ١٦٣، ٢٦٢ و ج ٣ ص ٤٤٢                                                  |
| «من إشترى بيعاً، فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ، فلا بيع له» ج ١ ص ٢١٥                                        |
| «من أقال نادماً في بيعه أقال الله عثرته يوم القيامة» ج ١ ص ٣٧٩                                          |
| «من تزوّج حفظ نصف دینه» ج ٥ ص ١٤                                                                        |
| «من حدّثكم فلم يكذبكم» ج ع ص ٣٣٧                                                                        |
| «من شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرّم الله عليه الجنّة» ج ٥ ص ١٠٧                                     |
| «من غشّنا فليس منّا» ج ١ ص ٥٨٩                                                                          |
| «من قضىیٰ فقد ذبح بغیر سکّین» ب ۳ ص ١٨٥                                                                 |
| «من لا معاش له لاِ معاد له» ج ١ ص ١١٢                                                                   |
| «من لم يحسنها (أي: الوصية) ـ عند موته ـ كان نقصاً في مروءته» ج ٥ ص ١١٥                                  |
| «من مال صاحب المتاع…»                                                                                   |
| «من وكُل رجلاً على أمر من الأمور»                                                                       |
| «المؤمنون عند شروطهم» ج ١ ص ١٤٩، ٢٢٧، ٩٠٠،                                                              |
| ۱۱ه،۱۳، ۱۵ و ج ۳ ص ۳۹، ۹۹۹ و ج ٤ ص ۳۵                                                                   |
| «موتان الأرض لله ورسوله»                                                                                |
| «الناس شرع سواء في ثلاثة أشياء: الماء، والكلاً، والنار» ج ٣ ص ٤٢٧                                       |
| «الناس مسلّطون على أموالهم» ج ١ ص ٢٥٥، ٦٣٠                                                              |
| وج ۳ ص ۷۱، ۱۹۰، ۷۷۲، ۲۰۸، ۲۵۵                                                                           |
| نهیٰ النبی عن بیع الغرر (أثر) ، ١ ص ٢٥٧، ٤١٠                                                            |
| نهيٰ النبي عن الغرر (أثر) ج ١ ص ٢٥٧، ٣٨٨                                                                |
| «نيّة المؤمن خير من عمله» ج ١ ص ٢٨٩                                                                     |
| «الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء، إلّا لذي رحم»                                                          |
| «هذا جور، وأنا لا أشهد على جور» ب ٣ص ١٠٧                                                                |
| «هذا ما تصدّق به علي و فاطمة»                                                                           |
| «هي (أي: الوصية) حقَّ علىٰ كلَّ مسلم»                                                                   |
| «هيّ (أي: الشاة في الفلاة) لك، أو لأخيك، أو للذئب» ج ٢ ص ٤٣٠                                            |
| «وإن أراد الحسن أن يبيع نصيباً» ج ٥ ص ١٨٠                                                               |

| ۲٤١                                                |            | • • • • • • • • • • • • • • • | ***** | ، والآثار                                                                                             | فهرس الروايات                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ ص ۸۰<br>۱۷۲،۱۵۰<br>ج ۵ ص ۲۳<br>۲ ص ۳۳<br>۱ ص ۳۲۵ | ۲۳۱ وج ٥ ص | ج ۱ ص                         | عنها» | هبته ما لم يثب،<br>ما يوقفها أهلها،<br>وللعاهر الحجر<br>ضاع ما يحرم من<br>بر قيمتها،،<br>ف عشر قيمتها | «الواهب أحقّ بـ<br>«الوقوف على «<br>«الولد للفراش،<br>«يحرم من الرخ<br>«يردّها مع عش<br>«يردّها مع نص |
|                                                    |            |                               |       |                                                                                                       |                                                                                                       |

# فهرس الأعلام

| ادم ﷺ ج ٥ ص ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إبراهِيم النخعي ج ٤ ص ٤٣٣، ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن أبي ليليٰ ٢٠٠٥ و ع ص ٥٥٥، ٥٥١ و ع ص ٤٤١، ٤٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن بکیر ج ٥ ص ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن الحجّاج البجلي ج ع ص ٤٣٣، ٤٤٠ ،٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن رئاب ج ١ ص ٤٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن سنان ٢٢ ص ٤٢٩ و ج ٤ ص ٣٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن سوید ع ص ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إبن يسار ج ١ ص ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو بصير م كم ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو بصير ج ٤ ص ١٩٨٤<br>أبو جعفر الثاني = الجواد عليه الله الله عليه المرادع على ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أبو حنيفة - إمام الحنفية = الحنفي ج ٢ ص ١٥٣، ٢٦٩، ٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وج ۳ ص ۱۲۹، ۱۳۱، ۲۳۲، ۱۳۳، ۱۲۵، ۲۲۲، ۱۲۸، ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو سفيان ج ١ ص ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابوطالب ج ٥ ص ١٨٠<br>أبو عبد الله = الصادق للها الله عبد الله ع |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۸ و چ ۳ ص ۱۳۱ و چ ۶ ص ۲۲۷، ۳۲۵، ۳۲۷، ۴۳۳، ۵۰۱ و چ ۱ ص ۲۲۷ و چ ۳ ص ۱۳۰ و ولّاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بو ولاد ج ۱ ص ۱۹۷ و ج ۳ ص ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو يوسف ج ٢ص ٢٦٥ و ج ٣ ص ١٦٥، ١٦٢، ١٦٥، سماة من عدّا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سحاق بن عمّار ج ٤ ص ٤٠٦<br>لا كاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لإسكافي ج ٥ ص ٣٨<br>مير المؤمنين ﷺ = علي بن أبي طالب ج ١ ص ٢٨٠، ٥٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وج ۲ ص ۶۲۹ وج ۶ ص ۶۰۵ وج ۵ ص ۱۳۷، ۱۳۵۰ التا کالا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لباقر ﷺ -أبو جعفر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لبخاري ج ١ ص ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ريرة ۽ ١ ص ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کر بن حبیب ج ٤ ص ٢٢٧<br>١ - ١١٠ ق. ١ - ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جابر [الأنصاري] ج ٤ ص ٤٠٦ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| فهرس الأعلام المحتمد المح |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جعفر بن عیسنی ج ۱ ص ۹۳ ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جمعل بن دَرَّاج ج ۱ ص ٥٣٠، ٥٦١، ٩٧٥ و ج ٤ ص ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حبّان بن منقذ ج ١ ص ٤٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحسن بن علي ﷺ ج ٥ ص ١٨١ ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الطبي ج ٣ص ٩١ و ج ٤ ص ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| داود ﷺ ج ٤ ص ٢١٥، ٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| داود بن الحصين ج ٤ ص ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ربيعةَ الرأي ج ٤ ص ٥٠١، ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رسول الله = النبي = محمّد وَالشِّيَّةُ ج ١ ص ١٢٠، ١٥٠، ١٥٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٢٢، ٢٥، ٧٧١، ٨٧٨، ١٩٨٦، ١٩٥١ وج ٢ ص ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وج ٣ص ٢٠١، ١٠٧، ٤٤٢ وج ٤ ص ٢٣، ٢٥٠، ٢٠١ وج ٥ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۵، ۱۱، ۹۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرضا ﷺ ج ١ ص ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الزهراء عَلِينًا ج ٥ ص ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زين الدينٍ بن نجيم المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السيّد الأستاذ = اليزدي ١ ص ٦٢٨ و ج ٢ ص ٥٧، ٧٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٤، ٣٠٣، ٤٠٣ و ج ٣ ص ١١، ٨٤، ٥٣، ٩٢ و ج ٤ ص ١٨، ٤٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤، ٨٨، ٩٨، ١٢٢، ٤٢٢، ٢٢٥، ٩٧٩ و ج ٥ ص ١٤٤، ١٥٣، ١٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٥١، ١٢١، ١٢١، ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الشافعي ج ٣ص ٢٦١، ٧٢١، ٣٠٧، ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشهيد الأوّل = الشهيد ج ١ ص ١٢٦، ٢٨٩، ٢٢٦، ١٣٧، ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وج ۲ ص ٤٣٧ و ج ٤ ص ٣٩. ١٧٨، ٢٨٥، ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشهيد الثاني الشهيد الثاني ج ١ ص ١٢٦ و ج ٤ ص ١٧٧، ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشيباني [محمّد بن الحسن ] ج ٣ ص ١٤٨، ١٦٢، ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صاحب الجواهر [النجفي] ع ص ٣٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صاحب القاموس [الفيروز آبادي] ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صاحبًا أبي حنيفة [القاضي أبو يوسف والشيباني] ٢ ص ٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الصدوق ج ٤ ص ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مللحة بن زيد عاص ٢٠٦ و ج ٣ ص ٣٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الطوسي = شيخ الطائفة به ٣ ص ١٣٠ و ج ٤ ص ١٠٠، ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عائشة ج ١ ص ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبدالمطلّب ج ٥ ص ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عروة البارقي ٣ ٢ ص ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| تحرير المجلّة /ج ٥                                                                                                                                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۲ ج ۲ ص ٤٠٨                                                                                                                                                                                       | عقبة بن خالد                 |
| ٣ ٢ ص ٤٠٨<br>٢٧٥ ٣ ٣ ص ٤٧٥<br>٣ ١ ص ٤٨٥                                                                                                                                                           | العلَّامة [الحلِّي]          |
| ٤٨٥ م ٨٥٠ م                                                                                                                                                                                       | علي بن أسباط                 |
| ٠٠٠٠ - ١٢٥ ص ١٢٥ ص                                                                                                                                                                                | علي بن جعفر [ كاسف النقطاء ] |
| 79V T =                                                                                                                                                                                           | علی بن مهزیار                |
| 011 -01                                                                                                                                                                                           | علی بن یعطین                 |
| ج ١ ص ٤٩٥ و ج ٤ ص ٤٠٥                                                                                                                                                                             | غيات [ بن إبراهيم ]          |
| £9£, ~ 1 ~ ~                                                                                                                                                                                      | كاسف الغطاء [الشيح جعفل ]    |
| ٠٠٠٠٠ ج ١ ص ٢٦٥ و ج ٢ ص ٤٣١                                                                                                                                                                       | الكاظم عليًّا                |
| ج ۱ ص ۲۲۳، ۹۸ و ج ۳ ص ۲۲۷. ۲۰۳                                                                                                                                                                    | مالك [ بن أنس ]              |
| ج ۱ ص ۲۷۳، ۲۱۰، ۲۵ و ج ۳ ص ۱۰، ۱۱، ۲۷۲                                                                                                                                                            | المحقّق [ الحلّى ]           |
| ج ٥ ص ١٥٨                                                                                                                                                                                         | محمّد بن قيس                 |
| ج ۱ ص ۲۸۷، ۵۵۵، ۲۵۵                                                                                                                                                                               | محمّد بن مسلم                |
| Ψ7 = a ξ TV \ =                                                                                                                                                                                   | محمد حسين ال كاشف الغطاء     |
| ی ۱۸۳ وج ۵ ص ۱۸۳                                                                                                                                                                                  | المفيد                       |
| ج ۱ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                       | منصور [بن حازم]              |
| ١٢٥ م ١٢٥ ع.٠٠٠٠                                                                                                                                                                                  | مهدى النراقى                 |
| ج ۱ ص ۵۵۵                                                                                                                                                                                         | موسىي                        |
| ۱۲۵ م ۱۲۵ م ۱۲۵ م                                                                                                                                                                                 | موسى بن جعفر كاشف الغطاء     |
| ۱۲۶ می ۱۲۶ میلی ۱۲۶ میلی ۱۲۶ میلی ۱۲۵ میلی ۱۲۵ میلی ۱۲۵ میلی ۱۸۲۵ میلی ۱۸۳۵ میلی ۱۸۳۵ میلی ۱۸۳۵ میلی ۱۸۳۵ میلی                                                                                    | مير فتَّاح المراغي           |
| ۱۸۰ می ۱۸۰                                                                                                                                                                                        | هاشم                         |
| ۱۸۰ ممر ۱۸۰ مرد ۱۸۰ مرد ۱۸۰ مرد ۱۳۱ مرد ۱۳۰ مرد ا | ٔ<br>هبیرة                   |
| ۲۷۸ می ۲۷۸                                                                                                                                                                                        | مند أبنت عتبة ]              |
| ۲۷۸ ص ۱۷۸                                                                                                                                                                                         |                              |

### فهرس الأعلام المترجمين في مقدّمة الكتاب\*

| ۲٥ ر | ۱ صر | ح | •     | ٠.    |       | . <b></b>    |     |           |       |       |     | <br>    | ٠.  |       |       | ٠.,   | • • • • | • • • | • • • |       | ٠., | اني   | إس  | الخر   | غند  | الآخ |
|------|------|---|-------|-------|-------|--------------|-----|-----------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|------|------|
| ٥٨ ر |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ۲۸ ر | ۱ صر | ٤ |       |       |       | . <i>.</i> . |     | <b></b> . |       |       | ٠.  | <br>    | ٠.  |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     | يفة.   | حد   | أبو  |
| ے ۲۷ | ۱ صر | ج | · · · | ٠.    | • • • | . <b></b>    | • • | • • •     |       | · · · | ٠.  | <br>    |     |       |       |       |         | • • • | • • • |       | ي . | دم    | خا  | ىيد اا | سا   | أبو  |
| ے ۲۷ | ۱ صر | ٦ |       |       |       |              | • • |           |       |       | ٠.  | <br>    | ٠.  |       |       | • • • | • • • • | • • • |       |       | تي. | اض    | الق | ىىف    | يود  | أبو  |
| ے ۲۳ | ۱ صر | ح |       |       |       |              |     | • • •     |       |       |     | <br>    | ٠.  | • • • |       |       |         | • • • | • • • |       | ٠.١ | اش    | ت ب | ېود،   | مدح  | أحد  |
| ں ۲۷ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       | •   |       |     |        |      |      |
| ں ٥٣ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     | _     |     |        |      | -    |
| ل ۷۳ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ۷۳ | ۱ صر | ٤ | • • • | ٠.    |       |              | • • |           | • •   |       | ٠.  | <br>    |     |       |       |       |         |       |       |       |     | ىلى   | کرہ | ں ال   | ىتاس | أنس  |
| ل ۷٤ | ۱ صر | ٥ | • • • | • •   |       | ٠.           | • • |           | • •   |       | ٠.  | <br>    | ٠.  | • • • | • • • | • • • | • • • • | • • • | • • • | • • • |     |       | ان  | زيد    | جي   | جر   |
| ن ۸۰ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       | -   |        |      |      |
| ن ۷۹ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ٤٨ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ٥٤ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ٥٢ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ۳۰ |      | _ |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       | •   |        |      |      |
| ں ۱ہ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ل ۲۲ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ۱۷ |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |
| ں ۳٤ | ۱ ص  | ٥ |       | • • • |       | • •          |     |           | - • • | • • • | • • | <br>• • | • • | • • • | • • • |       |         |       |       | • •   |     | • • • | ني  | للبنا  | يم ا | سل   |
|      |      |   |       |       |       |              |     |           |       |       |     |         |     |       |       |       |         |       |       |       |     |       |     |        |      |      |

<sup>(\*)</sup> إنّ حوالي ٩٥٪ من أعلام (فهرس الأعلام السابق) قد تمّ ترجـمتهم، وذلك فــي المــوضع الأوّل المذكور أمام محلّ كلّ علم، فلاحظ.

كما أنّه يجدر التنبيه على أنّ بعض الأعلام لم يرد ذكر اسمهم في متن الكتاب، وقد قمت بترجمتهم ، كالصحابي بشير بن سعد الأنصاري الوارد في المتن بعنوان: (أحد الصحابة) في ج ٣ ص ٢٠٦.

| تحرير المجلّة /ج ٥                     | ٣٤٢                      |
|----------------------------------------|--------------------------|
| ج ١ ص ٣٢                               | الشافعي                  |
| ۱ ص ۲۸                                 |                          |
| ج ١ ص ٤٨                               |                          |
| ج ١ ص ٤٩                               |                          |
| ج ۱ ص ۳٦                               |                          |
| ۳ من ۸۳                                | <del>"</del>             |
| ج ۱ ص ٥٥                               |                          |
| ج ۱ ص ٥٥                               |                          |
| ۲۷ ص ۳۷                                |                          |
| ع ١ ص ٦٢                               |                          |
| ٢١ ص ٢١                                |                          |
| ۳۷ ص                                   |                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠ ج ١ ص ٢٥                       |                          |
| ج ١ ص ٥٩                               |                          |
| ع ١ ص ٥٥                               | عبد الكريّم الخليل       |
| بج ١ ص ٢٣                              | علاء الدين بن عابدين     |
| ج ۱ ص ۹۱                               | علي البازي               |
| ب ا ص ۸۳                               | علي الحارثي              |
| بج ١ ص ١٥                              | علي الخاقاني             |
| ج ۱ ص ۸۵                               | علي القوشجي              |
| بج ١ ص ٨٠                              | القاضي الجرجاني          |
| ٤٧ ص ٤٧                                |                          |
| ٠٠٠٠٠ ج ١ ص ٦٨                         | محمّد إقبال اللاهوري     |
| ٠٠٠٠٠ ج ١ ص ٥٢                         |                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                          |
| ج ۱ ص ۲۸                               | محمّد حسن اعتماد السلطنة |
| ع ١ ص ٥٣                               | محمد رضا النجف أبادي     |
| ج ۱ ص ۸۰                               | محمّد سعيد الحبِّوبي     |
| ج ۱ ص ۳۵                               |                          |
| ج ۱ ص ۳٦                               |                          |
| ۲۹ ص ۱۹                                |                          |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |                          |
| ٠٠٠٠٠٠ ج ١ ص ٢٠                        | محمّد قدري باشا          |

| 45   | ٧          | • • |     |    | •  |    | •  |    | •   |    | • |    | • | •  |    | •  | •  |   | <br>• | . ( | ب | تا | ک | 11 | بة | دَه | مق | ي ' | فح | ن  | يم | -  | بر- |    | 31 | (م  | عا       | الأ  | س   | ہر، | فز |
|------|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|----|---|-------|-----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----------|------|-----|-----|----|
| ٣٧   | ۱ ص        | ے ا |     |    | ٠. |    |    |    | ٠.  |    |   |    |   |    |    |    |    |   |       |     |   |    |   |    |    |     |    |     |    |    |    |    | ٠.  |    | :  | زة  | حم       | د ـ  | مو  | _   | م  |
| ۸٣   | ۱ ص<br>ص   | ٦ ( |     |    |    | ٠. | ٠. |    |     |    |   |    |   |    | ٠. |    | ٠. | • |       |     |   |    |   |    |    |     |    | ٠.  |    |    |    | ٠. |     |    | ٠. | ٠.  | ن.       | نسر  | تذ  | مر  | jj |
| ۸۲   | ۱ ص        | ج ۱ | ٠.  | ٠. | ٠. | ٠. | •  |    | ٠.  |    |   |    | • |    |    |    |    |   | ٠.    |     |   | ٠. |   | ٠. |    |     | ٠, |     |    |    |    |    | ٠.  | ٠. |    |     | . [      | ىدر  | ص   | Ĺ   | ۵  |
| ٣٦   | ۱ ص<br>۱ ص | ٦   | ٠.  | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. |    |     |    |   | ٠. |   |    |    | ٠. |    |   | <br>  | ٠.  |   | ٠. |   |    | ٠. |     | ٠. |     |    |    | ٠. |    |     | ٠. |    | ي   | خ        | لقا  | ر ا | ني  | ۵  |
| ٤٩   | ۱ ص        | ٦   | • • |    | ٠. | ٠. | •  | ٠. | ٠.  |    | • | ٠. |   |    |    |    |    |   | <br>  | ٠.  |   | ٠. |   |    |    |     | ٠. |     |    |    | ٠. |    |     | ې  | اد | الة | طا       | ن اا | ·   | ور  | ۵  |
| ۲۸   | ۱ ص        | ح   | ٠.  | ٠. | ٠. | ٠. |    |    |     |    |   |    |   |    |    |    |    |   | <br>  |     |   |    |   |    |    |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    | 9 ) |          | ż    |     | اص  | ذ  |
| ٦٢,  | ۱ ص<br>۱ ص | ٥   | ٠.  | ٠. |    | ٠. |    |    | ٠.  |    |   | ٠. |   |    | ٠. |    |    |   | <br>  | ٠.  |   | ٠. |   |    | ٠. |     | ٠. |     |    | ٠. |    |    |     | ی. | ۵- | ٿ.  | la       | ن ال | ىير | اب  | ب  |
| ٣٤,  | ۱ ص        | ٦   | ٠.  |    | ٠. | ٠. |    |    | ٠.  | ٠. | ٠ | ٠. |   | ٠. |    |    | ٠. |   |       | ٠.  |   |    |   |    |    |     |    |     |    |    | ٠. |    |     |    | ن  | باذ | ٔص       | _ آ  | ١.  | وي  | ي  |
| , ۱۸ | ۱ ص        | ٥   | ٠.  |    | ٠. | ٠. |    |    | • • |    |   | ٠. | • |    | ٠. |    |    | • | <br>• | ٠.  |   |    |   |    | ٠. |     |    | ٠,  |    |    | ٠. |    |     |    | ب  |     | <u>.</u> | _ ر  | . ة | وں  | -  |

## فهرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأُمم

| ج ٥ ص ٧٠، ١٨٢                                                                                                   | الأباء               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ج ۵ ص ۸۰۰<br>۲۳۸ ج ٤ ص ۲۳۸<br>ج ١ ص ١٦٦ و ج ٣ ص ٥ و ج ٥ ص ۸۹، ۱۳۷                                               | آل أبي طالب          |
| ج ع ص ۲۳۸                                                                                                       | آل عثمان             |
| ج ۱ ص ۱۲۱ و چ ۲ ص ۱۵ و چ ۵ ص ۵ و پر ۸۹۰                                                                         | الأئمّة              |
| ٤٨٥ م ٢٠٠٠ م                                                                                                    | أئمّة أهل البيت      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                           | أئمّة المذاهب        |
| ج ۱ ص ۱۲۶، ۲۰۰ و ج ٤ ص ٣٣٦ و ج ٥ ص ۸۹                                                                           | أئمتنا               |
| V 0 =                                                                                                           | الأبناء              |
| به ۱۰۹ می ۲۰ می | الأتراك              |
| ۲۷۹ ع ع ۲۷۹                                                                                                     | الأحانب              |
| ۱۲۰ ج ۵ ص ۱۲۵                                                                                                   | الأحداد              |
| چ ۵ ص ۱۲۰، ۱۲۰                                                                                                  | الأخوال              |
| ייייי אין אין אין אין אין אין אין אין אי                                                                        | الأخه ق              |
| ج ٣ ص ١٠٦ و ج ٤ ص ١٠٥ وج ٥ ص ١٦٥                                                                                | الأديان              |
| ج ٥ ص ١٦٢                                                                                                       | أداراكما             |
| ج ٤ ص ١٨                                                                                                        | اربب المهوان         |
| ٣٧٩ عص ٣٧٩                                                                                                      | ارباب الخصيص         |
| ٠٠٠٠٠٠٠ ۾ ١ ص ٥٥٠                                                                                               | ارباب الخبرة         |
| ٧٣ ج ٣ ص ٧٣                                                                                                     | ارباب العقول         |
| 010.00                                                                                                          | ارباب العن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٠٠ ج ٤ ص ٢٠٠                                                                                                   | ارباب الفرائح        |
| ج ۱ ص ٤٣٤، ٣٠٥، ٣٢٥، ٧٢٥، ٥٣٥                                                                                   | ارباب المجلة         |
| وج ۲ ص ۲۲۲، ۳۳۳ وج ۳ ص ۵، ۱۲، ۱۸، ۱۸، ۲۳، ۲۰ ه و                                                                |                      |
| ج ٤ ص ١٦٧، ١٨٥، ٣١٣، ٩٩١                                                                                        |                      |
| ج ١ ص ١٦٥                                                                                                       | أرباب المتون         |
| ج ۱ ص ۱۱۶ ج ۳ ص ۱۲۹، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۲۲،                                                                             | أرباب المذاهب        |
| ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۰۵ و ج ۶ ص ۱۸، ۲۱۱ و ج ۵ ص ۳۸                                                                        | _                    |
| ٣١٤ عص ٢١٤                                                                                                      | أرباب المهن          |
| 145 179 0 =                                                                                                     | أرباب الوقف          |

| فهرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأمم٢٤٩      |
|----------------------------------------------------------------|
| الأرحام ج ٤ ص ٢٢٦ و ج ٥ ص ١٦٠، ١٣٨، ١٣٢، ١٣٨، ١٦٥              |
| الأساتيذ                                                       |
| أساتيذنا ج ٤ ص ١٤                                              |
| الأساطين ٢٠٠١ وج ٢ ص ١٥٧ وج ٣ ص ٣١٤ وج ٤ ص ١٦٧                 |
| الإسلام ج ١ ص ١١٧، ١٤٠، ١١١، ١٥١، ٢٣٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٤٥، ٩٨٥، ٩٥٠ |
| الإسماعيلية ج ه ص ١٦٤                                          |
| الأُشخاص ج ٥ ص ١٩٢، ١٩٢                                        |
| الأشعرية ج ٥ ص ١٦٢                                             |
| الأصحاب ج ١ ص ١٦٧، ٢٢٠، ٩٤٢، ٨٨٨، ٨٥٤، ٦٠٥،                    |
| ۳۰، ۱۱، ۲۲، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲ وج ۲ ص                          |
| ۲۲۱، ۲۲۲، ۱۲۲، ۹۲۰، ۳۰۵، ۲۲۳، ۳۳۰ و ج ۳ ص ۵۳، ۳۱۳ و            |
| ج ٤ ص ٤١، ١٥٢، ٢٢٧                                             |
| أصحاب الحنفي ج ٣ ص ٢٦٨                                         |
| أصحاب الحنفي ج ٣ ص ٢٦٨<br>أصحاب الصادق الثيلا ج ١ ص ٥٥٥        |
| أصحاب المجلّة ع ١ ص ٣٩٦ وج ٢ ص ٢٢٢ وج ٣ ص ٢٣٣،                 |
| ٧٠٤، ٢٤٦ و ج ٤ ص ٢٥٢، ٥٢٥، ٢٢٤، ٢٤٤، ٢٦٩                       |
| أصحابنا ج ١ ص ١٦٧، ٢٧٧، ٢١٢، ٥٤٥، ٥٠٥،                         |
| ۲۲ه، ۳۳ه، ۸۵۸، ۲۲ه، ۷۷ه، ۸۱۸ و ج ۳ ص ۱۶۳، ۱۲۱، ۱۲۲،            |
| ۱۹۱، ۲۷۲، ۲۹۲، ۳۰۳ و چ ع ص ۲۰۱، ۱۲۱، ۱۸۸، ۲۲۰، ۱۲۰             |
| 177, 717, 377, 177, 777, 177, 707, PPT, FF3,                   |
| ٧٤٤، ٩١٤، ٧٠٥                                                  |
| الأصدقاء ج ٤ ص ٣٥٠                                             |
| الأصوليّون ج ١ ص ١٣٥، ١٤٧، ١٥٥، ١٥٦                            |
| الأطباء ج ٥ ص ٩٥                                               |
| الأطفال ج ٥ ص ١٦٣                                              |
| أعاظم علمائنا ج ١ ص ٤٩١                                        |
| أعاظم المتأخّرين ج ١ ص ٣٩٠                                     |
| الأعراب ج ٤ ص ٤٣٦ و ج ٥ ص ١٣٣                                  |
| الأعلام ج ١ ص ١٨٤، ٧٨٥، ٩٤٥، ١٠٦، ٢٢٢، ٢٥٥                     |
| وج ۳ ص ۱۳۲، ۱۳۲ و ج ٤ ص ۲٤٧                                    |
| أعلام الإماميّة ج ١ ص ٤٧٣                                      |
| أعلام علمائنا ج ٤ ص ٥٠٨                                        |
| أعلام المتأخّرين ج ١ ص ١٩٧                                     |

| ير المجلّة /ج ٥  | تحريا                                   |                  |        |                         |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|
| ۲۷۲. ۵۵ که ۲۷۲   | ج ۱ ص                                   | , , , ,          | ينين   | أعلامنا المتأخّر        |
| ۵۱۷ م ۲ س        |                                         |                  | <br>ښپ | أعلامنا المتقدّم        |
| ۰۰ ج ر ص ۱۲۰ ۱۲۸ | ٠٠٠٠٠ ع ر                               |                  |        | الأعمام                 |
| 177.151          | ج د                                     |                  |        | الأفراد                 |
| YV4 YV4 104      | ج ٤ ص ١٥١، ٢                            |                  | اءا    | الأقارب - الأقرب        |
|                  |                                         |                  |        | .55                     |
| ، ۷۸ ۸۳۸ م۲۱     | وج ۵ص ۲۰.<br>۱۰۰۰ ج ۱ ص ۱۰۹، ۰          |                  |        | الامامية                |
|                  | ۸۱۸، ۱۹۸ م ۱۸، ۱۵۸ کا                   |                  |        |                         |
|                  | ۸۶۱، ۱۶۱، ۱۵۱، ۶۱<br>۵۸۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۷   |                  |        |                         |
|                  |                                         |                  |        |                         |
|                  | PAT, 717, 75%, 5°                       |                  |        |                         |
|                  | س ۲، ۲3، ۲۷، ۹۲، ۲                      | -                |        |                         |
|                  | ٤٣، ٤٠٤، ٧٠٤ و ج ٣٠                     |                  |        |                         |
|                  | 7                                       |                  |        |                         |
| ج ٥ ص ۲۰، ۳۸،    | ٢، ٤٥٤، ٢٧٤، ٥٧٤ و ج                    |                  |        |                         |
|                  |                                         |                  | 177    | į,                      |
| 'ص ۳۱۷، ۲۱۸      | ج ۳                                     |                  |        | . الامم                 |
| ، ج ۲ ص ۲۰۵      |                                         |                  |        | امم الغرب               |
| ، ج ٤ ص ٢٥٤      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |        | الأمناء                 |
| . ج ۳ ص ٤٤٩      |                                         |                  |        | الأمّة                  |
| . ج ۲ ص ۱۳۰      |                                         |                  |        | الاموات                 |
| .۲۱، ۱۸۹ ،۹۲     | ص ۳۶، ۱۲۰، ۱۸۵ ۸                        | ۽ ٤ ص ١٨٠ و ج ٥، | ع      | الإِناث                 |
| . ج ۳ ص ٤٢٧      |                                         |                  |        | الأنام                  |
| 118.117.11       | ج ۱ ص ۲                                 |                  |        | الانبياء                |
| . ج ٤ ص ٢٣٨      |                                         |                  |        | الإِنجليز               |
| . ج ٤ ص ١٥٣      |                                         |                  |        | الاهالي                 |
| . ج ١ ص ٩٩٥      |                                         |                  |        | أهل الاختصاص            |
| ، ج ١ ص ١٥٥      |                                         |                  |        | أهل البادية             |
| ص ۱۵۲،۱۵۱        | ٠ ج ١                                   | ,                | .,     | أهل بخارئ               |
| ء ۳ ص ۱۷، ۸۳     | ١ ص ٤٨٥، ٥٥٥ و ج                        | <del>ر</del>     |        | أهل البيت عَلِيَا اللهُ |
|                  | ۲۳، ۳۳۳، ۷۷۰ و چ ه                      |                  |        |                         |
| . ج ٤ ص ٤٤٠      |                                         |                  |        | أهل الحرمين             |
|                  | ۱ ص ۱۱، ۷۲، ۷۲ه، ۳/                     |                  |        |                         |
|                  | و ج ٤ ص ٢٨، ٣١٤ و                       |                  |        |                         |
| ، ي              | دی ک                                    |                  | •      |                         |

| فهرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأمم٢٥١                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهل السوق ج ٢ ص ٢٧٧، ٢٧٨                                                                                                       |
| أهل الشرف ج ٤ ص ٩٢، ٩٤                                                                                                         |
| أهل الصلاح ع ص ٣٣٦                                                                                                             |
| أهل الطبقة الأُوليٰ ج ٥ ص ١٧٦                                                                                                  |
| أهل العدل ج ٤ ص ٣٣٧                                                                                                            |
| أهل العرفع ع ص ٤٦٠                                                                                                             |
| أهل العصرج ه ص ١٩                                                                                                              |
| أهل العلم ج ١ ص ٣٦١، ٢٥٥، و ج ٢ ص ٤٠٥ و ج ٥ ص ١٣٣٠                                                                             |
| أها الفضا                                                                                                                      |
| أَهُلُّ الفَضَّلِ                                                                                                              |
| القرية = أهل القرئ ج ٢ ص ٢١، ١٥٥، ١٥٩ و ج ٤ ص ٢٦٧ و ٣٣٤                                                                        |
| أها القوانين حراص الما القوانين الما القوانين الما القوانين الما القوانين الما القوانين الما الما الما الما الما الما الما الم |
| أهل القوانين                                                                                                                   |
| أهل المدينة ج ١ ص ٤٨٠                                                                                                          |
| أهل المعقول ج ١ ص ٩٧٥                                                                                                          |
| َ أَهْلَ الْوَرِعِ ج ١ ص ١١٤ أَهْلُ الْوَرِعِ ج ١ ص ١١٤.                                                                       |
| الأوصياء ج ٥ ص ١٣٣                                                                                                             |
| الأولاد ج ٣ ص ١٠٦ و ج ٤ ص ١٠٣ و ج ٥ ص ١٢٤.                                                                                     |
| ۱۵۱٬ ۲۵۱٬ ۷۵۱٬ ۲۲۱٬ ۷۲۱٬ ۸۲۱٬ ۵۷۱٬ ۲۷۱٬ ۵۸۱٬ ۹۸۱                                                                               |
|                                                                                                                                |
| أولاد علي ﷺج ٥ ص ١٦٤<br>أُولو التمييز ج ٣ ص ١٤                                                                                 |
| الأولياء ب ١٦٠ و ٣٦٠ و ٣١٠ و ٣٥٠ و ٤٤٩ و ٥ ص ٢٨، ٥٣١٠                                                                          |
| أولياء الأمر = أولياء الأمور من احس ١٤٧ و م ٤ ص ٣١٦                                                                            |
| أولياء الأمر = أولياء الأمور ج ١ ص ١٤٧ و ج ٤ ص ٣٤٠ أولياء العقد ج ٥ ص ٣٤٠                                                      |
| الأيتام ج ٤ ص ١٠٠، ٢٢٢، ٨٨٤، ٨٨٤                                                                                               |
| الباحثون ج ١ ص ٤٩٦                                                                                                             |
| البزّازون ج ١ ص ٧٤ه                                                                                                            |
| البشر ج ١ ص ١١١، ١١٥، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١،                                                                                           |
| ٠٢٠. ١٨٤، ١٦٠، ١٩٨٠ علاي ١٥٠ و ج ٣ ص ٢٠٤٠                                                                                      |
| ۲۷۷ و ج ٤ ص ۲۱۵، ۲۳۵، ۱۳                                                                                                       |
| البنات ج ٥ ص ١٦٥                                                                                                               |
| بنو عبد المطّلب ج ٥ ص ١٨٠                                                                                                      |
| بنو هاشم = الهاشميّون ج ٥ ص ١٦٦، ١٨٠                                                                                           |
|                                                                                                                                |

| تحرير المجلّة /ج ٥                                       |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ج ٣ ص ١٣٠، ١٣١                                           | بنو هبيرة       |
| ج ٥ ص ١٦٥                                                | البنين          |
| ج ١ ص ١٥٨، ٥٤٥، ٥٥٥ و ج ٣ ص ٥٠٧                          |                 |
| وج ٤ ص ١٣، ٢٠٠، ٢٠١. ٣٥٠                                 |                 |
| ج ه ص ١٦٥                                                | الجدّات         |
| ۰۱۰۰ - آج ۱ ص                                            | الجعفري         |
| ج ١ ص ١٦٤، ١٥٥، ١٨٤                                      | جماعة           |
| وج ٤ ص ١٨٣، ٢٢٣، ٢٢٦، ٤٦٢، ٩٨٢، ٢١٦، ٧٢٦، ٧٢٤            |                 |
| و ج ٥ ص ٣٥. ١٦٢، ١٨٦                                     |                 |
| ج ١ ص ٣٤٢، ٨٦٨، ٣٧٢، ١٨٨،                                | الجمهور         |
| ۲۲3، ۳۷۲ و ج س ۲۰۱ و ج ٤ ص ۲۷۲، ۲۲۱                      |                 |
| اميّة ج ١ ص ٢٦٥                                          | جمهور الإما     |
| اهب ج ع ص ٤٥٤                                            |                 |
| ج ٥ ص ١٣٣                                                |                 |
| ج ه ص ۱۰۸                                                |                 |
| ع ه ص ١٦٧                                                |                 |
| ج ٢ ص ١٦٥                                                |                 |
| ج ٣ ص ٣٣٧ و ج ٤ ص ٣٣٧، ٥٧، ٩٦٩،                          |                 |
| 5 Y 3, P Y 3, Y A 3, Y P 3, A P 3, Y P 0                 |                 |
| ج ٤ ص ٢٠١ و ج ٥ ص ١٨٧                                    | حكّام الشرع     |
| ج ١ ص ١١٦، ١١٥                                           |                 |
| ج ٥ ص ١٣٣                                                |                 |
| ج ١ ص ٤٨١، ٤٨٢                                           |                 |
| حناف ج ١ ص ١٣٧، ١٤٩، ١٨٥،                                | الحنفيّة – الأ. |
| ١٩٦، ٢٥٥، ٤٧٩، ٨٨٤، ٤٩٩، ٥٠١ وَ ج ٢ ص ٤٧. ١٤٠،           |                 |
| 701. FA1. VA1. +77. TVY. YTT. +V3                        |                 |
| ٣ ص ١١٣                                                  | الخاصّة         |
| ۰۱۱۶ م ۱۱۶                                               | خلفاء الأمّة .  |
| دیًان ج ۲ ص ۳۲۰ و ج ۳ ص ۵۲۰، ۳۲۰، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳ | الدائنون – الد  |
| ج ٤ ص ١٨٠ و ج ٥ ص ١٢٠، ١٦٥، ١٦٨، ١٨٩                     |                 |
| ٠٠٠٠ ع ص ٩٤                                              |                 |
| ج ١ ص ٢٢٢، ٥٤٥ و ج ٤ ص ٢٩٦. ٢٩٩،                         | الرجال          |
| ۰۰، ۲۰۳ ۲۰۳ ۵۰، ۷۳۱ ، ۵۲۰ وج ٥ ص ۱۹                      |                 |
|                                                          |                 |

| هرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأُمم٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لرسل ج ١ ص ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لرقاصون ع ع ص ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يقاد العلم ج ١ ص ٤٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لزارعون ج ٤ ص ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لزيدية ج ٥ ص ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لسفراء ۲۱۳ ص ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السفلة ج ١ ص ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لسکاریٰ ج ۳ ص ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سكّان الصحراء ج ٤ ص ٤٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لشارحون ج ١ ص ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لشافعية الشوافع ب ١ ص ١٣٦، ٨١١، ٨٨٤، ٨٨٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰۰۰، ۲٫۵۰ و چ ۲ ص ۲۷، ۱۸۸ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لشباب ج ٥ ص ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لشرّاح = شرّاح المجلّة ج ١ ص ١٤٨،١٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 751, 751, 651, 551, 371, 571, 671, 777, 153,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷۲۰، ۲۹، ۲۱۳ و ج ۲ ص ۱۵، ۳۲، ۱۸۲، ۷۷۵ وج ۳ ص ۱۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74. 74. 34. 3 - 1. 331. 701. 071. 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لشرقيّون ٣ ص ٤١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لشركاء ج ٣ ص ٧٧، ٢١٤، ٢٧٢، ٢٨٧، ٩٠٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777. 777. 377. 077. 777. 777. 037. 737. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70% 00% /0% //% 3/% ለ/% //%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / \text{\tau} \tex |
| ۲۲۷، ۷۷۷، ۸۸۵، ۹۸۹ و ج ٤ ص ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لشفعاء ج ٣ ص ٢٧٠، ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۔<br>لشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لشهود ج ٤ ص ١٧٣، ١٩٩١، ٢٢٢، ٥٠٣، ٢١٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٢٥ ١٣٦ ١٤٦ ١٤٦ ١٤٦ ١٤٦ ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30% FON VON PON - FN 1FN 3FN FFN VFN . NN PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وج ٥ ص ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشيعة ج ٥ ص ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الصالحون ج ٣ ص ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الصبِبية ج ٤ ص ٤٦٣<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصحابة ج ٣ ص ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٢٥٤ تحرير المجلّة /ج ٥                                |
|-------------------------------------------------------|
| الصدّيقون ج ٣ ص ٣١٧                                   |
| الصغار ج ٤ ص ٢٢٢، ٨١١ و ج ٥ ص ١٣٤، ١٣١، ١٤٥           |
| الصيّاغون ج ١ ص ٧٤ه                                   |
| الطلّاب ج ١ ص ٤٢٩ و ج ٥ ص ١٩٠                         |
| طلَّاب الحقوق ب ا ص ٩١٥                               |
| طلَّاب العلقم ج ٥ ص ١٤١                               |
| الطلبة ج ٤ ص ٤٤٩                                      |
| طلبة العلوم ع ع ص ٣٥٠ و ج ٥ ص ١٥٠                     |
| طلبة الفقه ج ٥ ص ١٩٠                                  |
| الظاهرية ج ٥ ص ١٦٢                                    |
| العامّة ج ٣ ص ١١٣ وج ٤ ص ٢٦٦                          |
| العاملون ج ٤ ص ١٨                                     |
| العباد ج ٤ ص ١٧٢، ٢٩٦، ٣٠٣، ٤٠٣                       |
| العرب ج ١ ص ٣٤٨                                       |
| العرفاء ج ١ ص ١٨٤                                     |
| العظماء ج ٣٠٠                                         |
| العقلاء ج ١ ص ١١٥، ١١٦، ١١٨، ١٣٠، ١٣٢،                |
| 771, 301, FO1, TV1, A17, V37, P37, F17, V17, A07,     |
| ٩٣٦، ٩٤٤، ١٥م، ٤٤٥، ٥٤٥، ٥٥٠ و ج ٢ ص ١٤، ١٥، ٩٠٩ و ج  |
| ۲ ص ۲۷۷، ۲۲۳ و ج ۵ ص ۱۲۱                              |
| عقلاء البشر ج ١ ص ١١٧، ١١٤                            |
| العلماء ج ١ ص ١١٤، ٥٦، ٢١٤، ٢٥، ٥٦٠                   |
| وج ۲ ص ۱۵۹ وج ۳ ص ۳۱۷ وج ۵ ص ۱۳۳، ۱۲۱، ۱۷۵            |
| علماء الاقتصاد ج ١ ص ٩٩٥                              |
| علماء الإماميّة ج ١ ص ٤٨٤                             |
| علماء الجمهور علماء الجمهور علماء الجمهور             |
| علماء الحقوق ج ١ ص ٤٢٥ وج ٢ ص ٤٠٥                     |
| علماء الشرع ج ١ ص ٤٧٣                                 |
| علماء الفريقين ج ١ ص ٥٥٠                              |
| علماؤنا ج ١ ص ١٦٤، ١٤١، ٩٦٦، ١٥٠، ٥٢٥، ٩٤٥ وج ٥ ص ١٦٣ |
| علماؤنا الأعلام ج ١ ص ٢٤٨                             |
| العلويون ج ٥ ص ١٦٦                                    |
| العمّال ج ٤ ص ٥٦                                      |

| ج ٤ ص ٤٦٧                                                | لعميان        |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ج ٣ ص ١٣٥ و ج ٤ ص ٢٦٠                                    |               |
| ج ٣ ص ٣٤٣، ٢٥٢، ١١٥، ١٢٥ و ج ٥ ص ١٤، ١٤٩                 | لعبال         |
| ۽ ٣ص ٢٥٠                                                 |               |
| ۽ ه ص ١٥٩                                                |               |
| ج ۱ ص ۲۶۲ و ج ۲ ص ۳۱۹، ۳۲۰                               | • •           |
| ٤٤٣، ٢٦٩، ٧٧٠، ٧٧٧ و ج س ١٠٥، ٨٠١، ١٠٩، ١٢١ ، ١٤٨        | •             |
| ۰ ۲۰، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ۵۰۲، ۱۲۰ و ج ٤ ص ۲۰، ۱۹۱، ۱۹۲       |               |
| ۱۹۳ و ج ٥ ص ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۲۸                                |               |
| ج ٥ ص ١٦٣                                                | الفلاةالفلاة  |
| ج ٤ ص ٣٦                                                 |               |
| ج ١ ص ٤٩٠، ١١٥ و ج ٢ ص ٤٠٠                               |               |
| وج ۲ ص ۹، ٤٤، ۲۹، ۱۲۰، ۱۹۰، ۱۹۰ و ج ٤ ص ۱۸، ٤٠، ۱۲       | 0-15-         |
| ج ٤ ص ٣٦                                                 | الفسقة        |
| ج ٤ ص ٤٢                                                 | فطاحل العلماء |
| چ ٥ ص ١٢٠ ١٣٨ ١٤١ ١٥٠ ١٩٥ ٢٦٨ ٢٦ ٥ ٥٧١ ١٩                |               |
| ج ۱ ص ۱۹۱، ۲۵۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۹۱                            |               |
| VP1, PY7, TT7, VT7, PT7, V37, V07, TA7, TA7, TP7         | •             |
| 3 PY, 7.7, PTY, 003, 3A3, .70, 070, V30, A30, V50        |               |
| ۹۱ه، ۱۱۲، ۱۱۷ و ج ۲ ص ۷، ۹، ۲۵۱، ۱۷۱، ۱۹۷، ۲۲۸، ۱۸۳      |               |
| ۱۹۱۹، ۲۰۱۲ و ج ۳ ص ۸، آ۳، ۱۳، ۱۹، ۱۰، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۷۱ |               |
| ۹۰، ۸۲۲، ۱۱۳، ۲۲۳، ۲۳، ۲۳، ۱۷۳، ۶۶۶، ۶۲۹ و ج ۶ صو        |               |
| ۳۹، ۲۱۵، ۲۳۳، ۲۷۹، ۳۶۱ و چ ۵ ص ۲۶، ۲۸. ۷۰، ۶۹، ۱۳۷       |               |
| ۲۸۸،۱۰۰ ۱۸۳                                              |               |
| ج ١ ص ١١٠، ١٢٤، ٢٢٠ و ج ٢ ص ١٧                           | فقهاء الاسلام |
| ج ١ ص ٢٦١، ١٢٩، ٤٧                                       |               |
| ۲۲۰، ۱۷۳، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۰، ۹۸ه و چ ۲ ص ۹۲، ۱۰۰، ۳۰۱        | - t           |
| ج ۳ ص ٤٧، ١٦٠ وج ٤ ص ٢٨٣، ٢٩٩                            |               |
| 14 0 1 00 1                                              | فقهاء الجمهور |
| وج ۳ ص ۱۸۲ و ج ٤ ص ۱۹۹، ۲۶                               |               |
| ج ٥ ص ١٦                                                 | فقماء الشرع   |
| ج ١ ص ٢٠٣، ١٥٥، ٧٥                                       | فقه امالف قن  |

| ٢٥٦ تحرير المجلّة /ج ٥                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| فقهاء المذاهب ج ١ ص ١٥٠، ٢١٣، ٣٧٩،                             |
| ۴۷۵، ۵۸۵، ۷۰۰، ۲۲۰، ۶۵، ۲۰۰، ۹۲۸، ۹۲۳ و ۲۳ ص                   |
| ۲، ۲3، ۷3، ۵۹، ۲۰۲، ۷۲۲، ۸۳۳، ۷۵3، ۷۶ وج ۳ص ۱۶                 |
| فقهاؤنا ج ١ ص ١٣١، ١٥٠، ١٦٠، ١٦٧،                              |
| 7.7 17. 777. 777. 977. 777. VOT. 75%, FPT. 713.                |
| ٥١٥، ١٩٥، ١٩٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥،              |
| ۸۱۶، ۲۲۲، ۲۲۹ وج ۲ ص ۱۱، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۲۰، ۱۳۵۲، ۲۵۲،             |
| 377، ۲۳۳، ۲۶۳، ۶۲3، ۲۶۶ و ج ۳ ص ۷، ۱۶، ۸۸، ۱۵۰، ۱۳۰،           |
| 776 076 186 407 707 107 117 317 417 777                        |
| ١٢٤، ٢٤٤، ٨٤٤، ١٥٥ و ج ٤ ص ٢٠، ٣٤ ه١٤١، ٨٤١، ١٥٠،              |
| 751, V51, V71, 271, 311, 371, 371, 371, 4.3, .V3.              |
| ۴۷۵، ۲۸۵، ۲۲۵، ۲۲۵                                             |
| فقهاؤهم ج ١ ص ٥٠٢ و ج ٣ ص ٦١                                   |
| فلاسفة الإسلام ج ١ ص ١٦٤                                       |
| فلاسفة الأصوليينج٤ص٠١٤                                         |
| القاصرِون ج ٥ ص ١٣١                                            |
| قدماء أصحابنا ج ٥ ص ٣٨                                         |
| القرّاء ج ٢ ص ١٦٠                                              |
| القضاة ج ٤ ص ١٦٥                                               |
| القوم ج ١ ص ٥٠٩، ٢٢٥، ٥٥١ ٥٥١                                  |
|                                                                |
| وج ٤ ص ٢٦٤ وج ٥ ص ٢١، ١٨٠ ، ١٠٠ ، ١٥٥<br>الكتابتين             |
| الكتابيّون ج ١ ص ٢٦٠                                           |
| الكفّار ج ١ ص ٢٥٩ و ج ٥ ص ١٧٥<br>الكفّار ج ١ ص ٢٥٩ و ج ٥ ص ١٧٥ |
| الكفلاء ج ٢ ص ٢٣١، ٣٣٢، ٢٦٢، ٣٢٦ و ج ٤ ص ٢٢٩                   |
| اللصوص ج ٤ ص ٣٢٥                                               |
| اللغويّون ج ١ ص ٢٥٧                                            |
| المارّة ج ٤ ص ٢٦٧<br>الراباكة                                  |
| المالكيّة ج ١ ص ٤٧٩، ٨٠٥، ٥٠٠                                  |
| المأمورون ج ع ص ٣٠ -                                           |
| مَتَأَخَّرُو فَقَهَائِنَا ج ٢ ص ٢٢٦                            |
| المتأخّرون ج ١ ص ٣٦٢ و ج ٢ ص ٢٠٧                               |
| وج ٣ ص ١٣٢، ٢٨٧، ١٣٤ وج ٤ ص ٣٤، ١٩١ - ١٩١<br>المتشلم مدد       |
| المتخاصمون ج ٤ ص ٤٨٣                                           |
| المتشرّعة ج ١ ص ١٩١، ٧٤٧، ٣٠٣، ٩٦٥                             |

| فهرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأُمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وج ۲ ص ۲۲۰، ۲۲۲، ۱۲۲، ۹۵۰، ۳۰۵، ۲۱۲، ۳۰۰ وج ۳ ص ۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹ و ج ۵ ص ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتخصّمون المتخصّون المتحدّ                                      |
| المتفقّهة ٢٨٦ و ج ٣ ص ١٧، ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتقدّمون ج ٣ ص ٢٨٧، ٢٠٦ و ج ٤ ص ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المتمرّدون ج ٣ ص ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المتنفّذون ج ٥ ص ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المجانين ج ٣ ص ٧٧ و ج ٤ ص ٤٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المجتهدون ج ١ ص ١١٤، ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المحامون ج ٤ ص ٩٤، ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المحجورون ج ٣ ص ٢١٧، ٢١٨، ٨٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المحسنون ج ١ ص ٢٥٨ و ج ٣ ص ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المحققون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المدّعون ج ٤ ص ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المديونون ج ٢ ص ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرتزقة ج ١ ص ٢٢٣، ٣٣٣ و ج ٢ ص ٢٠٧ و ج ٥ ص ١٨٥، ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المزكّون ج ٤ ص ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسافرون ج ٣ ص ١٠٠ و ج ٥ ص ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المساكين ج ١ ص ١٤٧ و ج ٥ ص ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المستضعفون ج ٥ ص ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المستودعون ج ٢ ص ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسلمون ج ١ ص ١١٥، ١١٥، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥١، ١٠٥، ١٨، ٢٣٦، ٢٥٦، ٢٢٢، ١٥، ٢٧٩، ٥٥٠ وچ٢ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۶، ۹۳، ۹۸۱، ۹۰۰، ۲۲۷ و ج س ٤٤، ۲۲۷، ۲۰۷۰، ۲۰۱، ۲۰۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۵ و چ ۶ ص ۱۰۶، ۲۷۹، ۲۸۸، ۴۹۵ و چ ۵ ص ۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳۸ و چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المسيحيّة ج ٥ ص ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المشتغلون ج ٥ ص ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المشركون ج ١ ص ٢٦٠ و ج ٥ ص ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المصلحون ج ٣ص ٤٤٩<br>المصلون ج ٥ ص ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المصنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعترية ج ف ص ٢٠١٠ ج ع ص ٢٣٥ ج ٣ ص ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعدورة ج ٢ص ١٦٠<br>المعسرون ج ٣ص ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعتسرون ج ١ص ١٥٠ المعتسرون ج ١ ص ١٦٤ و ج ٢ ص ١٦٠ ، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - In 1,20 July 1 |

| ~~~ ~                                  | ž<'                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٠٠٠٠                                   | کة                                      |
| س ۱۸۱۱،۱۹۰ او ج ۲ ص ۱۸۱۱،۱۹۰<br>ر      | ك ج ٣ <del>م</del><br>د                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ج ٤ ص ٢٤                | کون<br>:                                |
|                                        | فون                                     |
|                                        | ئون                                     |
|                                        | ﯩﺮون                                    |
| _                                      | سوية                                    |
|                                        | ىون                                     |
|                                        | وف عليهم                                |
| 141 114. 1141 1141 1141 1141 1141      |                                         |
|                                        | لونلونلون                               |
| <del>-</del>                           |                                         |
| ٥، ٥٨٩، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٣٠ و ج ٣ ص٩،        | 007. 083. 770. 00                       |
| ٤ و ج ٤ ص ٢٣، ٢٤، ٢١٥، ١٨٤، ٣٣٥.       |                                         |
| ۱۶،۵۰،۱۵۰،۱۵۹،۱۶۳،۱۱۰ و ۱۷۵،۱۵۰،۱۵۷    |                                         |
|                                        | ئون                                     |
|                                        | نن                                      |
| ج ۱ ص ۲۲۲ و ج ٤ ص ۲۹۲، ۲۹۹،            |                                         |
| ، ۲۹۹، ٤٤٠، ۲٤٤ وج ٥ ص ١٥، ٤٤، ٥٥،     | የተለ ፕ • ፕ • ፕ • ፕ • ፕ                   |
|                                        | ۱۸۲، ۱۲۳، ۸۷۷                           |
| ج ٤ ص ٣٧٩                              | ارئا                                    |
| ج ١ ص ٤٢٩                              | الشرعا                                  |
| ١٧١ ص ١٧١                              | الأمّةا                                 |
| ۽ ٥ ص ١٦٢                              | بيب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| چ ٥ ص ٦٦٠، ١٦٨، ١٨٥                    | ين                                      |
| ج ١ ص ٢٤٦ و ج ٢ ص ١٠٢، ٢٠٧، ٢٠٧،       |                                         |
| ۱، ۷۷۷، ۲۷۹ و ج ۳ ص ۱۰۲، ۱۰۵، ۲۰۱،     | ۲۲۲، ۲۲۸، ۵۸۲، ۱۷۳                      |
| ۲، ۲۲۲، ۳۵۰، ۲۰۳، ۷۷۲ و ج ٤ ص ۱۹.      |                                         |
| ۸۸، ۲۸، ۷۸، ۸۸، <i>۱۲</i> ۲، ۲۲۲، ۳۲۲، |                                         |
| ص ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۵۱، ۲۲۱،   | 3 / ۲، ۳۸۳، ۷۸ غ و چ c                  |
|                                        |                                         |
| 1961/11/17 1961/1861/1861              | ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۳۸                      |
| 146.171.171.171.181.381                | 17° 119 1171 1170<br>                   |

# فهرس الأماكن والبقاع

| ۲ ص ۱۰۹، ۲۷۶                                  | أدرنة   |
|-----------------------------------------------|---------|
| ج ۲ ص ٤٧٤                                     |         |
| ١٥٢،١٥١ ص ١٥١،١٥١                             | بخارئ   |
| ٢١٤ ص ٢٢٤                                     | البصرة  |
| ج ١ ص ٤٨٣ و ج ٢ ص ٢٥، ١٠٧، ١٣٤، ١٢٤           | بغداد   |
| وج ۲ ص ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳ وج ٤ ص ٤٤٠               |         |
| ۲ ص 33ه                                       | جلّق    |
| ٠٠٩ ص ١٠٩                                     | جوربي   |
| ج ۲ ص ۱۳۸                                     | دمشق    |
| ج ۲ ص ۱۳۸، ۱۳۹                                | الشام   |
| ٢٦ و ٢ ص ٢٦٩ و ج ٢ ص ١٣٨، ١٣٩ و ج ٤ ص ٢٧      | العراق  |
| عرفة عرفة عرفة عرفة عرفة عرفة عرفة            |         |
| ج ١ ص ١٥٩ و ج ٣ ص ٤٢٨ و ج ٤ ص ٣٥٠             | الفرات  |
| ج ٢ ص ١٠٩                                     | فلبة    |
| هبيرة ج ٣ ص ١٣٠، ١٣١                          | قصر بني |
| ج ٣ ص ١٣٠، ١٣١، ١٣٣، ١٣٤                      |         |
| ج ۱ ص ۶۸۰ و ج ۲ ص ۱۹۲ و ج ۳ ص ۲۳۰ و ج ۶ ص ٤٤٠ | المدينة |
| ج ٣ ص ٤٣٤ ج ٣ ص ٤٣٤ ج ١ ص ٤٣٤                 | المشعر  |
|                                               |         |
| ۲۳۰ و ج ۲ ص ۱۰۷ و ج ۳ ص ۲۳۰ و ج ٤ ص ٤٣٥، ٤٤٠  |         |
| ج ٣ ص ٤٣٤ و ج ٤ ص ٥٣٤ و ج ٥ ص ١٧٧             |         |
| ٢٥ ص ٢٥ ج ٢ ص ٢٥                              |         |
| جج ۳ ص ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳                     |         |
| به ۵ ص ۱۸۰                                    | ينبح    |

# فهرس الكتب الواردة في المتن

| الأشباه والنظائر [لابن نجيم] ج ١ ص ٤٢٥                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| التبصرة [للعلّامة] ج ٣ص ٢٨٠                                                  |
| ت المالة                                                                     |
| تحرير المجلّة ع ١ ص ٢٤٤، ٢٥٥، ٢٦٦، و ج ٥ ص ٧                                 |
| تمهيد القواعد ج ١ ص ١٢٦                                                      |
| الجواهر ج ٤ ص ٣٢٨                                                            |
| الحاشية على التبصرة [الخراساني                                               |
| الروضة 2 م. ۱۷۷ و ۶                                                          |
| الشرائع ج ١ ص ٢٧٤، ٦١٥، ٦٢٥ و ٣ ص ١٠ و ج ٤ ص ٣٥٧                             |
| الشرائع ج ١ ص ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥ و ج ٣ ص ١٠ و ج ٤ ص ٢٥٧ صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٩    |
| المحرود الوقعي ٢٠١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ج ١ ص ١١٨ و ج ١ ص ١٧٥، ١٣٤، ٢٠٠ و ج ٣ ص ١١.     |
| العناوينالعناوين                                                             |
| العوائدا                                                                     |
| القاموس [المحيط ] م ١ ص ١٩٣٠                                                 |
| القــــران الكــريم = كــتاب الله = الكــتاب = الفــرقان المــحيد = الكــتاب |
| العزيز ج ١ص ١١٤، ١٢٠، ١٢٢، ١٤٧، ١٥٠،                                         |
| ١٥١، ١٧٢، ٣٣٠، ٧٧٢، ٧٢٨ ٥٧٨، ١١٥، ٢٩٥ وچ ٢ ص ١٥٧،                            |
| ۸۰۱، ۱۲۰ و ج ٤ ص ٤٠، ۱۰۳، ۱۲۰، ۹۹۲، ۱۳۳، ۱۲۳،                                |
| ۳۳۷، ۲۲۱، ۷۷۱، ۵۰۰ و چ ۵ ص ۱۲، ۱۸، ۳۳، ۵۵، ۲۲، ۸۲،                           |
| ٠٠١، ٧٣١، ١٣٩ -                                                              |
| القواعد [ والفوائد ]                                                         |
| كنز العمّال ٦٨٤ ص ٢٨٤                                                        |
| اللمعة الدمشقيَّة                                                            |
| المجلّة = مجلّة الأحكام العدليّة = المجلّة العدليّة ج ١ ص ١٠٨، ١٢٤،          |
| ٧٢١، ١٥١، ٢٢١، ٣٢١، ٢٨١، ٢٠١، ٢٠٠، ٨٨٢، ٢٨١،                                 |
| FPT, FPT, T.T. V.T. 71%, 31%, 77%, 77%, 87%, F7%.                            |
| 17% ATT 70% 00% 50% . FR. 3V% FV% 7P% 3P%                                    |
| TP7, NP7, PP7, 7.3, .13, 713, 013, P13, .73, 373,                            |
| ٥٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٤٣٤، ٤٥٤، ٥٥٥، ٢٤٦، ٧٦٥، ٤٧٥،                                 |
|                                                                              |

793, 1.0, 7.0, V.O, VIO, PIO, 770, 770, 070, VYO, 170, 070, 730, 330, 730, 830, .00, 100, 170, 770, AVO. PVO. . AO. 7AO. 1PO. APO. 7.1. 0.1. V.F. 715. ١٤٢ ٥١٢ ١٨٦ ١١٦ و ٦ ص ٧ ٩ ١١ ١٠ ١٠ ١٩ ٣٢ ٢١ VY, PY, TY, Y3, Y3, 33, 03, FF, IV, FV, PV, F.I. IYI, 771 736 .06 706 146 946 186 786 777 7.7 717, 517, 777, 577, 777, 877, 877, 37, 757, 777, 3VY, FVY, 11%, ATK, 13%, 33%, FOW, OFK · VY YVY TVY YAY 3AY 0AY YPY 3PY F13, V13, 073, 773, 073, 873, .33, 733, .03, 703, 303, 403, ۲۰ ۱۲ ۲۲ ۲۶ ۲۲ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۸ و ج ۳ ص ۹ ، ۱۰ ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۷ ، ۲۷ 12 74 76 76 616 816 776 776 336 736 706 ٥٥٨ ٧٥٨ ٨٥٨ ١٦٨ ٢٢٨ ٥٢٨ ١٢٨ ٨٦٨ ١٢٨ ٢٧١ VVL PVL 3AL PAL 1PL TPL 0PL 1PL APL VYL P.Y. 177, 177, 777, 377, V77, 337, 037, P37, 307, *POT. AFY. VYY. -AY. YAY. VAY. Y-Y. T-Y. O-Y.* 11% 71% 07% 77% VT% 37% V3% X0% P0% - 1% 157, 35%, 75%, 85%, 77%, 77%, 86%, 38%, 45%, 313, 713, 113, 413, 473, 733, 103, 703, 703, 883, 1.0, ۲۰۵،۸۰۵، ۹۰۵، ۵۱۵ و ج ٤ ص ۱۸، ۲۰، ۳۰، ۲۶، ۵۱، ۵۵، ۵۱، V36 A36 306 POC 156 Y56 OF6 V56 AV6 .A6 791, 991, 7.7, 717, 177, 977, 707, 007, 777, 777, 3 די אי פרץ, די ארץ אי פאץ, פרץ, די אי אי פוא פוא איזי P.3, .13, 113, 013, P13, 773, 373, 773, 733, 333, A33. P33. · F3. / F3. YF3. XF3. FV3. / P3. PP3. Y / O. Y / O و ج ٥ ص ٧

ملحقات العروة ..... ج ٣ ص ٤٨ و ج ٥ ص ١٥٣

# فهرس الألفاظ اللغوية المفسّرة

| الإِبَالَة ج ٣ ص ٣١٢           |
|--------------------------------|
| الأِثيل ج ٢ ص ٧٦               |
| الاجر ج٢ص٢                     |
| الإِداوة ج ٢ ص ٣٣٤             |
| الأرش بم ١ ص ٨٥٥               |
| الاسترسال ج ١ ص ٦٠٠            |
| [لإسفاف ج ١ ص ٤١٢              |
| أَطَلُ الدم ج ٤ ص ٣٧٣          |
| الإكسير ج ٤ ص ٣٣٧              |
| الأُمراس ج ١ ص ٤٧٤ و ج ٣ ص ٣٧٣ |
| الأنبار ۽ ٢ ص ١٦٢              |
| إنتاج الدابّة ع ع ص ٤٠٨        |
| الإيلاء ج ٥ ص ١٠٠              |
| البازل ج ٥ ص ١١٠               |
| البطحاء ج ١ ص ٧٦٥              |
| البكر ج ٥ ص ١١٠                |
| البُندق ج ٣ص ٤٥٢               |
| البهض ج ٢ ص ١٤٧                |
| البهق ج ١ ص ٥٥٣                |
| التأثّر ج ١ ص ٥٥١              |
| التشمير ج ١ ص ٤٧٥              |
| التعاور ج ١ ص ٢٤١ و ج ٥ ص ١٤   |
| الثُفل ج ٣ ص ١٦٦               |
| جاز ج ١ ص ٢٢٨                  |
| جُبُار ج ١ ص ٢٠٤               |
| الجذوة ج ٢ص ٢٦٤                |
| الجفل ج ٣ ص ١٨٣                |
| الجوخ ج ١ ص ١٤٤                |

| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فهرس الألفاظ اللغوية المفسّرة         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ج ۱ ص ۵۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحونةا                               |
| ٣٠٠ ج ٣ ص ٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ج ٢ ص ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحرش                                 |
| ج آ ص ٤٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحذونة                               |
| ع ع ص ٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحكمة                                |
| ج ۲ ص ۲۷۸ و ج ۵ ص ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| ج ۱ ص ۲۳ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·— ي<br>الخطل                         |
| بَ ١ ص ٤٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخلابة                               |
| ج ١ ص ٤٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٣ ص ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدبرالدبر                            |
| ج ۲ ص ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ۱ ص ۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ۲ ص ۱۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الذلولاللذلول                         |
| ع ک ص ٤٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٣ ص ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٣ص ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| ج ۱ ص ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٤ ص ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٤ ص ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ۲ ص ۳۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٤ ص ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ٣ ص ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشرشرة                               |
| ج ١ ص ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشرط                                 |
| ج ۵ ص ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ج ۳ ص ۲٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ٣٠٠ ع ص ٣٧٧ و ج ٤ ص ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ٢١٥ وج ٤ ص ١١١ وج ٤ ص ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ٣ ص ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ج ۱ ص ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| ج ۱ ص ۱۶:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ۳ ص ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| ۱۱۳ م ۱۹۳ میل ۱۳۳ میل ۱۹۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۹۳ میل ۱۳ میل ۱۹۳ میل ۱۳ میل ۱ میل ۱۳ م |                                       |
| ب ١ ص ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العجماء                               |

| ٢٦٤ تحرير المجلّة / ج ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العقر ج ٣ص ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الغين م ا ص ٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العرر العرر المعرد المستقل ال |
| العيصه ٣ ص ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القراهة ج ١ ص ٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القبض ج اص ٥٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| العدال ج 1 ص ٥٥٣ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القطمر ج ع ص ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العمين ج ا ص ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكرباس ج ١ ص ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الكؤول ج ٣ص، ٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البلاية ج ٤ ص ٤٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللولاعي ج 5 ص ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المداحض ج ١ ص ٤١٢ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المدُود ج ع ص ٨٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المريه ج ٣ ص ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لمسكه ٣٠٠ م. ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لمصاص ج ٤ ص ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لمماكسه ٣ ٢ ص ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لمِنْطقة ج ع ص ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لمهارق ج ۱ ص ۱۷ ه و ج ۳ ص ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لنخس ج ۲ ص ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ينض ٣٩٧ م. ٣٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فق الدابّة ج ٣ ص ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| همل ج ١ ص ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جب ۲۹۷ م ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وذيلة ج ١ ص ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# فهرس الأمثال

| خلط الحابل بالنابل ج ١ ص ٢٦           |
|---------------------------------------|
| دع عنك نهباً صبيح في حجراته ج ١ ص ١٧١ |
| الشرط أملك ج ١ ص ٢٢٧                  |
| لا ناقة لنا فيه ولا جمل ج ٤ ص ١٨٤     |
| لست منه في خلّ ولا خمر ج ٤ ص ٨٤٠      |
| لكلّ مقام مقال                        |
| وضع ضغثاً على إبّالة ج ٣ ص ١٢         |
| وعد الحرّ دين ٤ ص ١٩٥ و ج ٤ ص ٣١      |

# فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات

| الجزء والصفحة | مدد الأبيات                                        | الشباعر ء         | القافية    | المطلع |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| ج ٤ ص ٢٩٥     | <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u>     |                   | [ماءُ]     | كأنتنا |
| ج ۱ ص ۳۲٤     | <del>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </del> | ابن الوردي        | بالماء     | ***    |
| ج ۱ ص ۱۷۱     | <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u>     | امرؤ القيس الكندي | [الرواحلِ] | ودعْ   |
| ج ١ ص ٥٥٤     | ۲                                                  | ابن نباتة         | العيونُ    | رأيث   |

# فهرس الحيوانات

| الإيل ج ٣ ص ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأرنب $=$ الأرانب $+$ |
| الأنعام ج ٢ ص ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اليرذون ج ٣ ص ٣٤٣، ٤٤٣، ٧٤٣، ٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البعير ٢٨٤ وج ٣ ص ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البغل ج ٢ ص ٢١٤ وج ٣ ص ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤ ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البقرة = البقر = الأبقار ج ١ ص ١٨٨، ٢٣٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰، ۱۸، ۱۸، ۵۳۵ و ج ۲ ص ۱۱، ۱۸، ۱۸، ۱۲۶ و ج ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ص ۶۰۵ و ج ٤ ص ۲۹، ۲۳۱ و ج ٥ ص ۱٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| البقر الوحشي ج ٣ ص ٢٥٤<br>البهيمة =البهائم ج ١ ص ٢٠٤ وج ٤ ص ٣٦٤ وج ٥ ص ١١، ١٦، ٧٢<br>عليمة عليم المستقدم ال      |
| الثعالب ج ٣ ص ٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحشرات ج ٥ ص ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحمام ج ٣ص ١٦٢، ٣٣٨ ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحمر الوحشية ج ٣ ص ٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الخنزير با ص ٣١٩، ٣٩٠ و ج ٢ ص ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وج ٤ ص ٨٩، ٢٢٣ وج ٥ ص ١٥٤، ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الخيل با ص ٢٦١ وج ٢ ص ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدابّة = الدوابّ ب م ٢٠٢، ٢٠٤ ، ٢٣٨، ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTY, P3Y, T07, .VY, 13T, 05T, VAT, PAT, F03, V03,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٢٤، ٨٣٤، ١٢٥، ٢٤٥، ١٦٥، ١٨٥، ٩٢٥، ٩١٢، ١١٦ و ج ٢ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V, O I, F I, V I, Y I, O I, F I, V II Y O S O, F O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۲، ۶۲، ۹۲، ۷۷، ۱۸، ۳۸، ۷۰۱، ۸۰۱، ۱۱۱، ۲۱۱، ۸۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٣١، ١٣١، ٤٣١، ٢٣١، ١٣١، ١٣٨، ١٩١، ١٤١، ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۶۲، ۶۶۲، ۵۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۷۲، ۵۸۲، ۲۴۲، ۳۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٩١، ٤٤٣، ٩٢٣، ٨٦٤، ٥٣٤، ٢٤٤، ٢٥٤، ٣٥٤، ٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠ - ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| بعد رج د                 |                                               |                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          | ٥١، ٣٥١، ٦٥١، ١٦١، ٢٦١، ٢٨١، ٣٨١، ٤٨١، ١      |                                           |
| ٤ ص ٦٧،                  | ٠٢، ١٠٢، ٢٠٢، ٢١٢، ٠٥٢، ٢٢٣، ٠٠٤، ١٨١ و ع     | •                                         |
| ص ۱۰۹،                   | ۷. ۰۰۱، ۸۳۳، ۱۶۳، ۵۴۳، ۵۰۱، ۲۰۱، ۶۱۱ وچ ۵     | Y                                         |
|                          | 71, 701, 001, 791                             | 11                                        |
| ۳ص ۱۲۰                   | ج ۲ ص ٤٣١ و ج                                 | الدجاج =الدجاجة                           |
| ۲ ص ۲۱۳                  | · ;;                                          | الذئبالذئب                                |
| 581 4                    | ,                                             | السياع                                    |
| ي ١٥، ٥٣٤                | ج ۱ ص ۳۱۸ و ج ۲ عر                            | السمكة = السمك = الأسماك                  |
| 377, 503                 | و ج ۳ ص ۱۳، .                                 |                                           |
| ۲۳۵، ۱۸۵                 | ج ا ص ۳۱۹، ۳۳۲،                               | الشاةا                                    |
| 201. 277.                | ج ۲ ص ۱۵، ۱۲، ۱۲۶، ۲۰۰، ۲۳۰، ۳۳۱، و ج ۳ ص ۵   | وع                                        |
|                          | ٣٨، ١٨٣، ٢٨٣. ٢٠٥ وج ٤ ص ٧٩٣، ٢٠١، ٢٤١        |                                           |
| ۲ ص ٤٥٤                  | ້ ເ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | الصقرا                                    |
| <b>ፕ</b> ለለ <i>አ</i> ፕነለ | ۲ می                                          | الطير = الطائر = الطيور                   |
| ٥ ص ١٥٤                  | ۱ ص ۶۱۵، ۲۶۷ و ج ۳ ص ۱۸۲، ۱۸۳، ۷۵۷ و چ د      | وج ۲                                      |
| ۱ ص ۱۹۲                  |                                               | الطير الأهلي<br>                          |
| ۳ ص ۱۳                   | ج                                             | الطير الوحشي                              |
| 703,303                  | ج ٣ ص                                         | الـغزال                                   |
| ص ۱۸۲                    | ۱ ص ۱۱٤، ۱۱۹، ۲۰۹، ۵۳۰ و ج ۲ ص ۱ ا و ج ٥      | الغنم = الاغنام                           |
| 171,19                   | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | الفرس                                     |
| ن ۲۲. ۲۳،                | ۳، ۲۸۷، ۲۰۵، ۸۸۵، ۵۰۱ وج ۲ ص ۲۱۲ وج ۳ ص       | 17                                        |
| 113,533                  | ، ٢٥، ٧٢، ٨٦، ٩٨، ٨٣٨ وج ٤ ص ٧٧، ٨١، ٥٨، ٣٢٢، | .YE                                       |
| ص ۱۵٤                    | ج ١ ص ٢٦٤ و ج ٣ ص ٤٥٢، ٥٥٢ و ج ٥              | اکلب                                      |
| ص ۱۷ ٤                   | ٤ ج                                           | لمَهر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| ص ۲۸٤                    | ج ۱ ص ۱۸۷، ۳۹۱ و ج ٤                          | لناقة                                     |
| ص ۱۹۲                    | ٣ ε<br>٣ ε                                    | لنحللنحل                                  |

# فهرس النباتات والأطعمة

| الأزهار ج ١ ص ٤٠٢                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| البسر ج ١ ص ١٦١                                                      |
| البطّيخ ج ١ ص ٢٤٦، ٩٠٠                                               |
| البقل ج ١ ص ٣٦١، ٤٠٢                                                 |
| البيض ب ا ص ۸۹۵، ۹۰ ه                                                |
| بيت ج ١ ص ٤٩٣، ٨٨ و ج ٢ ص ١٥ و ج ٣ ص ١٥ و ج ٣ ص ٢٢٤                  |
| الجوز                                                                |
| الحبوب ٢٠١٠ الحبوب ١٩٠٠ الم ١٩٠٥ (٢١، ٢١ع، ٨٩٥                       |
| الحثَّاء                                                             |
| الحنطة ج ١ ص ٢٢٦، ٣٣٦ ٣٩٢،                                           |
| 797, 097, 1.3, 9.3, .13, 113, 313, 013, 373, 403,                    |
| ۲۱، ۳۳۵، ۲۵، ۲۲۵، ۷۷۵، ۸۸۵، ۸۸۸، ۹۵۰ ویج۲ ص ۱۹۰،                     |
| ه۱۲، ۲۵، ۲۰۱ و ج ۳ ص ۸۷، ۱۶۰، ۵۰، ۲۰۱، ۵۷۰،                          |
| ۱ ۹۳، ۲۹۳، ۸۷۵، ۱۸۵، ۲۹۲ وج ٤ ص ۹، ۲۷، ۷۷، ۲۲۲ و ج ٥                 |
| - 63 + 10 11 + 17 + 10 = 63 0 + 10 1/1 10 1/1 11 11                  |
| ص۸۵،۸۱۰۱۲                                                            |
| ص ۸ ۵، ۱۲۱                                                           |
| •                                                                    |
| ص ۸۵، ۱۲۱ الخبز ج ۱ ص ۳۹۶ ا ص ۳۵۳ ا ۳۵۳ ا ۳۵۳ و ج ۵ ص ۱۵۵ الخضروات ب |
| ص ۵۰، ۱۲۱ الخبز ج ۱ ص ۳۵۳ الخبز ج ۱ ص ۳۵۳                            |
| ص ۱۸۰، ۱۰۱۸<br>الخبز                                                 |
| ص ۸۵، ۱۲۱ ۱۲۱<br>الخبز                                               |
| ص ۱۸۰، ۱۰۱۰<br>الخبز                                                 |
| ص ۱۸۰، ۱۲۱ م                                                         |
| الخبز                                                                |

| تحرير المجلّة /ج ٥                                                    | ٣٧٠              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ج ۱ ص ٥٣٤، ٥٣٥                                                        | السمن            |
| ج ۱ ص ٤٠١.<br>ج ۱ ص ١٤٢، ١٦١، ١٦٢،                                    | السنبل           |
| ج ١ ص ١٤٣، ١٦١، ١٦٤،                                                  | الشجرة =الأشجار  |
| ۲۲۰، ۲۸۷، ۹۹۳، ۲۰۱، ۲۱۲، ۳۱۲، ۸۹۶، ۸۸۰، ۸۸۱ وچ۲ ص                     |                  |
| ۱۰، ۱۱، ۱۳۲، ۱۱۲ ۶۱ و ج ۳ ص ۸۷، ۹۶، ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۲۲،                    |                  |
| X / 1. Y · T. / I / T. X TT. P X T. 0 PT. / P T. 0 · 3. T I 3. 3 I 3. |                  |
| ۲۲۸، ۳۳۰، ۳۳۱، ۵۶۵، ۵۱۱ وچ ۶ ص ۳۳، ۳۴، ۲۳۲ و چ ۵ ص                    |                  |
| 17171                                                                 |                  |
| ج ١ ص ٢٢٦، ٤٠١، ١٥٥، ٨٨٥                                              | الشعير           |
| وج ۲ ص ۲۲، ۱۶۲، ۲۷ وج ۶ ص ۲۷ وج ۵ ص ۱۰۸                               |                  |
| ج ١ ص ٧٧ ٥ و ج ٣ ص ٧٦ ، ١٠٠، ١٥٣                                      | العنب            |
| ج آ ص ۲۳، ۲۰۶ دا ٤١١                                                  | الفاكهة =الفواكه |
| ج ۱ ص ۹۰ه                                                             | القثاء           |
| ج ٢ ص ١٤١، ١٤٧ و ج ٤ ص ٢٧                                             | القطن            |
| ج ٣ ص ١٤٩، ٢٧٢                                                        | القمح            |
| ج ١ ص ٣٦٠، ١٧٤، ٣٦٥                                                   |                  |
| ج ١ ص ٤٠١                                                             |                  |
| ج ١ ص ١٣١، ١٧٤، ٩٩٩،                                                  | النخل = النخيل   |
| ۲۰۱، ۲۱۳، ۲۸۱ و ج ۲ ص ۱۰ و ج ۳ ص ۲۰۱، ۳۸۹ و ج ۶ ص                     |                  |
| ٣٤، ٢٢٤، ٣٦ و ج ٥ ص ١٥٠، ١٧٣، ١٩٠                                     |                  |
| ج ۱ ص ۳۱۷ و ج ۵ ص ۱۵۵                                                 | الوردة = الورد   |

#### فهرس المصادر

#### ١ \_القرآن الكريم.

#### **∢( i )**>

#### ٢ \_ الإبهاج: الإبهاج في شرح المنهاج.

تأليف: تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن علي السبكي الأنصاري المتوفّى سنة ٧٥٦هـ، وولده: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الأنصاري المتوفّى سنة ٧٧١هـ/ تعليق وتصحيح: جماعة من الأفاضل / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٤هـ.

# ٣\_أجود التقريرات (تقريراً لأبحاث الشيخ النائيني المتوفّى سنة ١٣٥٥هـ).

تأليف: أبي القاسم الموسوي الخوئي المتوفّى سنة ١٤١٣ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة صاحب الأمر - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٩ هـ.

## ٤ ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان.

تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي المتوفّى سنة ٧٣٩ هـ / تعليق وتصحيح: جماعة من الفضلاء / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٧ هـ .

#### ه \_الأحكام السلطانية للفرّاء: الأحكام السلطانية .

تأليف: أبي يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي المتوفّى سنة ٤٥٨ هـ / تحقيق: محمّد حامد الفقي / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي - قم / الطبعة الثانية - ١٤٠٦هـ.

# ٦ ـ الأحكام السلطانية للماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية .

تأليف: أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي المتوفّى سنة ٤٥٠ ه/ نشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام قم / الطبعة الثانية - ١٤٠٦ ه.

# ٧ ـ أحكام القرآن لابن العربى: أحكام القرآن.

تأليف: أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي الممالكي المعروف بابن العربي المتوفّى سنة ٥٤٣ هـ / تحقيق: على محمّد البجّاوي / نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٣٩٢ هـ.

## ٨ أحكام القرآن للشافعي: أحكام القرآن.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن شافع الشافعي المطّلبي الحجازي المتوفّى سنة ٢٠٤ه / جمع وتعريف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٤٥٨ ه / تحقيق: قاسم الشمّاعي الرفاعي / نشر: دار القلم ـ بيروت / الطبعة الأُولىٰ.

# ٩ - الإحكام للآمدي: الإحكام في أصول الأحكام.

تأليف: سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم الآمدي التغلبي الشافعي المتوفّى سنة ٦١٣ ه / تحقيق: إبراهيم العجوز / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٥ ه.

#### ١٠ ..أحكام النساء.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفيد المتوفّى سنة ٤١٣ ه/نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد قم /الطبعة الأولى - ١٤١٣هـ.

## ١١ ـ الأحكام الوسطى: الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺ .

تأليف: أبي محمّد عبد الحقّ بن عبد الرحمان بن عبد الله الأزدي الأشبيلي المعروف بابن الخرّاط المتوفّى سنة ٥٨٢ هـ / تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرّائي / نشر: مكتبة الرشد \_الرياض / ١٤١٦ هـ.

#### ١٢ ـ أخبار القضاة .

تأليف: أبي بكر محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة بن زياد الضبّي المعروف بوكيع

قهرس المصادر ..... تهرس المصادر ....

المتوفّى سنة ٣٠٦ ه/نشر: عالم الكتب بيروت.

#### ١٣ \_الاختيار: الاختيار لتعليل المختار.

تأليف: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفّى سنة ١٣٨ه / نشر: دار الفكر العربي -بيروت.

## ١٤ \_أدب القاضى لابن القاصّ: أدب القاضى.

تأليف: أبي العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي المعروف بابن القاص المتوفّى سنة ٣٣٥ ه / تحقيق: د. حسين خلف الجبوري / نشر: مكتبة الصدّيق ـ الطائف /الطبعة الأُولى ـ ١٤٠٩ هـ.

## ١٥ ـ أدب القاضى للماوردي: أدب القاضي.

تأليف: أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي المتوفّى سنة ٤٥٠ هـ / تحقيق: محيي هلال السرحان / نشر: مطبعة الإرشاد ـ بغداد / ١٣٩١ هـ.

# ١٦ ـ أدب القضاء لابن أبي الدم: الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات.

تأليف: شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم المتوقّى سنة ٦٤٢ هـ / تحقيق: د. محمّد مصطفى الزحيلي / نشر: دار الفكر \_دمشق / الطبعة الثانية \_ ١٤٠٢ هـ.

## ١٧ ـ الأدب المفرد للبخارى: الأدب المفرد.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي المتوفّى سنة ٢٥٦ه/ تحقيق: محمّد عبد القادر عطا / نشر: دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٠ه.

# ١٨ ـ إرشاد الأذهان: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان .

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه/ تحقيق: فارس الحسّون تبريزيان / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٠ه

# ١٩ ـإرشاد أُولي النهي: إرشاد أُولي النهي لدقائق المنتهي.

تأليف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري الحنبلي المتوفّى سنة ١٠٥١ ه/ تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / نشر: دار خضر -بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٢١ ه.

## ۲۰ - إرشاد الساري: إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري.

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري الشافعي المتوفّى سنة ٩٢٣ ه/ نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت.

#### ٢١ -إرشاد الطالبين: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين.

تأليف: جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري الحلّي المعروف بالفاضل المقداد المتوفّى سنة ٨٢٦ هـ / تحقيق: مهدي الرجائي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة \_قم / ١٤٠٥ هـ .

# ٢٢ -إرشاد الفحول: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول.

تأليف: بدر الدين أبي علي محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ/تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي /نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت /الطبعة الأولى \_ ١٤١٩ هـ.

# ٢٣ ـ الإرشاد للأقفهسي: الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد، أو: الذريعة إلىٰ معرفة الأعداد الواردة في الشريعة .

تأليف: شمس الدين أبي الفتوح محمّد بن أحمد بن عماد بن يوسف القاهري الشافعي المعروف بابن عماد الأقفهسي المتوفّى سنة ٨٦٧ هـ / تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود و د. زكريا عبد المجيد النوتي و د. مصطفى عثمان صميدة / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأُولىٰ ـ ١٤١٢ هـ.

#### ٢٤ ـ الاستبصار: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ ه/ تحقيق: حسن الموسوي الخرسان / نشر: دار الكتب الإسلامية - طهران / الطبعة الرابعة - ١٣٩٠ ه.

# ٢٥ ـ الاستيعاب: الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النمري القرطبي المالكي المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ / تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٥ هـ.

# ٢٦ ـ أُسد الغابة: أُسد الغابة في معرفة الصحابة .

تأليف: عزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموصلي المعروف بابن الأثير الجزري المتوفّى سنة ٦٣٠ه / نشر: دار إحياء التراث العربى -بيروت.

#### ٧٧ \_أسنى المطالب: أسنى المطالب شرح روض الطالب.

تأليف: أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفّى سنة ٩٢٦ ه/ تحقيق: د. محمّد محمّد تامر / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٢٢ ه.

## ٢٨ ـ الأشياه والنظائر لابن نجيم: الأشباه والنظائر في الفروع.

تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن أبي بكر المصري الحنفي المعروف بابن نُجيم المتوفّى سنة ٩٧٠ هـ / تحقيق: عبد الكريم الفضيلي / نشر: المكتبة العصرية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

#### ٢٩ ـ الأشباه والنظائر للسبكي: الأشباه والنظائر.

تأليف: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري المتوفى سنة ٧٧١ه/ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود /نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١١ه.

## ٣٠ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ هـ / تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي / نشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت / الطبعة الرابعة ـ ١٤١٨ هـ .

# ٣١ ـ الإشراف على مذاهب أهل العلم.

تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي المتوفّى سنة ٢٠٩ه / تحقيق: عبد الله عمر البارودي / نشر: دار الفكر - بيروت / ١٤١٤ هـ.

#### ٣٢ ـ الإصابة: الإصابة في تمييز الصحابة.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ ه/ نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت /الطبعة الأولى - ١٣٨٢ ه.

# ٣٣- إصباح الشيعة: إصباح الشيعة بمصباح الشريعة.

تأليف: قطب الدين أبي الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيشابوري الكيدري من أعلام القرن السادس الهجري / نشر: مؤسّسة فقه الشيعة ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٧هـ.

# ٣٤ - الأصل للشيباني: الأصل.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي المتوفّى سنة ١٨٩هـ / تحقيق: أبي الوفا الأفغاني / نشر: عالم الكتب \_ بيروت / الطبعة الأُولى \_ ١٤١٠هـ.

# ٣٥ ـ الأُصول الأصلية لشبّر: الأُصول الأصلية والقواعد الشرعية.

تأليف: عبد الله بن محمّد رضا بن شبّر بن حسن الحسيني المتوفّى سنة ١٢٤٢ هـ / نشر: مكتبة المفيد ـ قم / ١٤٠٤ هـ .

# ٣٦ ـ الأصول الأصيلة للكاشاني: الأصول الأصيلة.

تأليف: محمّد محسن بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني المتوفّى سنة ١٠٩١ هـ . ه/نشر: دار إحياء الأحياء \_قم/الطبعة الثالثة \_١٤١٢هـ.

# ٣٧ ـ أُصول السرخسي: تمهيد الفصول في الأُصول .

تأليف: شمس الأئمّة أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المعرفة \_بيروت. المعرفة \_بيروت.

# ٣٨ ـ الأُصول العامّة للفقه المقارن.

تأليف: محمّد تقي الحكيم / تحقيق ونشر: المجمع العالمي لأهل البيت المنتج ـ قم.

# ٣٩ ـ أضواء البيان: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

تأليف: محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشِنقيطي المستوقّىٰ سنة ١٣٩٣ هـ / نشر: عالم الكتب ـ بيروت.

# ٤٠ - الاعتصام لليمني: الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وأن لا يتفرّقوا في الدين.

تأليف المنصور بالله أبي محمّد القاسم بن محمّد بن علي بن محمّد اليمني المتوفّى سنة ١٤٠٨ هـ.

# ٤١ \_أعلام السنن للخطَّابي: أعلام السنن في شرح صحيح البخاري.

تأليف: أبي سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطّابي البستي المتوفّى سنة ٣٨٨هـ / تحقيق: د. يوسف الكتّاني / نشر: عكاظ ـ الرباط / ١٤٠٠ هـ.

## ٤٢ ـ الأعلام للزركلي: الأعلام .

تأليف: أبي الغيث خير الدين الزِركْلي المتوفّى سنة ١٣٩٦ ه / نشر: دار العلم للملايين ـ بيروت / الطبعة الثامنة ـ ١٩٨٩ م.

## ٤٣ \_أعلام الموقِّعين: أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزية المتوفّى سنة ٧٥١ه / تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد / نشر: دار الجيل ـ بيروت.

#### ٤٤ ـ أعيان الشيعة .

تأليف: محسن بن عبد الكريم الأمين العاملي المتوفّى سنة ١٣٧١ ه/ تحقيق: حسن محسن الأمين العاملي / نشر: دار التعارف \_ بيروت / ١٤٠٣ هـ.

## ه٤ ـ الأقطاب الفقهية: الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية.

تأليف: محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور من أعلام القرن التاسع الهجري / تحقيق: محمد الحسون تبريزيان / نشر: مكتبة المرعشي النجفى العامة - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٠ هـ.

# ٤٦ ـ الإقناع للشربيني: الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع.

تأليف: شمس الدين محمّد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي المتوفّى سنة ٩٧٧ هـ / نشر: دار المعرفة \_بيروت.

#### ٤٧ \_ الإقناع لطالب الانتفاع .

تأليف: شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجّاوي المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٩٦٨ هـ / تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي بالتعاون مع

مركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية بدار هجر / نشر: إدارة الملك عبد العزيز ـ الرياض / الطبعة الثالثة ـ ١٤٢٣هـ.

#### ٤٨ ـ الإكليل في استنباط التنزيل.

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين الخضيري السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ه م/تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب / نشر: دار الكتب العلمية بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤٠٥هـ.

## 44 - الإكمال لابن ماكولا: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والألقاب.

تأليف: سعد الدين أبي نصر علي بن أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر العجلي الجرباذقاني البغدادي المعروف بابن ماكولا المتوفّى سنة ٤٧٥ هـ/ نشر: دار إحياء التراث العربى -بيروت.

## ٥٠ \_الأمّ

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن شافع الشافعي المطّلبي الحجازي المتوفّى سنة ٢٠٤هـ / نشر: دار الفكر -بيروت /الطبعة الثانية - ١٤٠٣هـ.

# ٥١ - الإمام الصادق لأبي زهرة: الإمام الصادق (حياته وعصره وأراؤه وفقهه).

تأليف: محمّد أبي زهرة المصري / نشر: دار الفكر \_بيروت.

# ٥٢ ـ الأمان لابن طاووس: الأمان من أخطار الأسفار والأزمان.

تأليف: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمّد الحسني الحلّي المعروف بابن طاووس المتوفّي سنة ٦٦٤ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المنسية الأولى ـ ١٤٠٩ هـ .

#### ٥٣ ـ الأمثال لابن سلّام: كتاب الأمثال.

تأليف: أبي عُبيد القاسم بن سلّام الهروي المتوفّى سنة ٣٣٨ هـ / تحقيق: د. عبد المجيد قطامش/نشر:دار المأمون للتراث \_دمشق وبيروت/الطبعة الأُولى \_ ١٤٠٠هـ

#### ١٥٥ - أمل الآمل .

تأليف: محمّد بن الحسن بن على الحرّ العاملي المتوفّى سنة ١١٠٤ هـ / تحقيق: أحمد

الحسيني / نشر: مكتبة الأندلس \_ بغداد.

#### ەە\_الانتصار.

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى وعلم الهدى المتوفّى سنة ٤٣٦ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / ١٤١٥ هـ.

# ٥٦ ـ الأنساب للسمعاني: كتاب الأنساب.

تأليف: أبي سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المتوفّي سنة ٥٦٢ هـ / تحقيق: عبد الله عمر البارودي / نشر: دار الجنان \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ٠ ١٤٠٨

# ٥٧ ـ الإنصاف: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي المتوفّى سنة ٨٨٥ ه/ تحقيق: أبي عبد الله محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي / نشر: دار الكتب العلمية بيروت / الطبعة الأولى ١٤١٨ه.

# ٥٨ \_أنوار الملكوت: أنوار الملكوت في شرح الياقوت.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ هـ / تحقيق: محمّد نجمي الزنجاني / نشر: الرضي وبيدار قم / الطبعة الثانية - ١٣٦٣ هـ ش.

#### ٥٩ \_ الإيضاح: إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد.

تأليف: أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن علي الأسدي الحلّي المعروف بفخر المحقّقين المتوفّى سنة ٧٧١ه/ نشر: المطبعة العلمية -قم / الطبعة الأولى - ١٣٨٧ هـ.

#### ٦٠ \_إيضاح المسالك .

تأليف: أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن محمّد بن عبد الواحد الونشريسي الفاسي المسالكي المستوفّى سسنة ٩١٤ ه / تسحقيق: أحسمد بوطاهر الخطّابي / نشر: الرباط/١٤٠٠هـ.

# ٦١ - إيضاح المكنون: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب

۲۸۰..... تحرير المجلّة / ج ٥

#### والفنون.

تأليف: إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي المتوفّى سنة ١٣٣٩ هـ/ نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤٠٣ هـ.

#### **≪ ∟** ≫

# ٦٢ - البحار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار.

تأليف: محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي المعروف بالمجلسي الثاني المتوفّى سنة ١١١١ هـ/نشر: مؤسّسة الوفاء ـبيروت /الطبعة الثانية المصحّحة ـ ١٤٠٣ هـ.

#### ٦٣ -البحر الرائق: البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن أبي بكر المصري الحنفي المعروف بابن نُجيم المتوفّى سنة ٩٧٠ ه/نشر: المطبعة العربية ـ الاهور.

## ٦٤ - البحر الزخّار: البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.

تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي المتوفّى سنة ٨٤٠ ه / تحقيق: يحيى عبد الكريم الفضل / مراجعة: عبد الله محمّد الصدّيق وعبد الحفيظ سبعد عطية / نشر: مؤسّسة الرسالة \_ بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٣٩٤ ه.

#### ٦٥ - بحر الفوائد: بحر الفوائد في شرح الفرائد.

تأليف: محمّد حسن بن جعفر بن محمّد الآشتياني الطهراني المتوفّىٰ سنة ١٣١٩ هـ / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـ قم / ١٤٠٣ هـ.

# ٦٦ - البحر المحيط: البحر المحيط في أصول الفقه.

تأليف: بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفّى سنة ٧٩٤ هـ / تحرير: عبد القادر عبد الله العاني / مراجعة: د. عمر سليمان الأشقر / نشر: دار الصفوة \_الكويت / الطبعة الثانية \_١٤١٣هـ.

# ٦٧ - بحر المذهب: بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي .

تأليف: أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني المتوفّى سنة ٥٠٢ ه /

تحقيق: أحمد عزّو عناية الدمشقي /نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٢٣ هـ.

# ٦٨ \_ بحوث فقهية (تقريراً لأبحاث الشيخ حسين الحلّي).

تأليف: عزّ الدين بحر العلوم / نشر: بغداد / الطبعة الرابعة.

# ٦٩ ـ بدائع الصنائع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

تأليف: عــلاء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود الكـاسـاني الحـنفي المـعروف بملك العلماء المتوفّى سنة ٥٨٧ هـ / تحقيق: على محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية ـبيروت / الطبعة الأُولىٰ ـ١٤١٨ هـ.

## ٧٠ ـ بداية المجتهد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

تأليف: أبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفّى سنة ٥٩٥ ه/ نشر: مكتبة الشريف الرضي - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٢ هـ.

#### ٧١ ـ البداية والنهاية.

تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي المتوفّى سنة ٧٧٤هـ/تحقيق: د. أحمد أبي ملحم ود. علي نجيب عطوي وفؤاد السيّد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الساتر / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٥هـ.

# ٧٧ ـ البدر الطالع: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.

تأليف: بدر الدين أبي علي محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله بن الحسن الشوكاسي المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ/ ١٣٤٨ هـ.

# ٧٣ ـ البرهان في أُصول الفقه .

تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يـوسف الجـويني المـعروف بـإمام الحرمين المتوفّى سنة ٤٧٨ هـ / تحقيق: صلاح بن محمّد بن عويضة / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_١٤١٨ هـ.

# ٧٤ ـ بلغة السالك: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.

تأليف: أحمد بن محمّد الخلوتي الصاوي المصري المتوفّى سنة ١٢٤١ ه/ تقديم

ومراجعة: أحمد محمّد عثمان صبّار ود. حسن بشير صدّيق / نشر: الدار السودانية للكتب \_الخرطوم / الطبعة الأولئ \_ ١٤١٨ هـ.

#### ٧٥ ـ بلغة الفقيه .

تأليف: محمّد بن محمّد تقي بن رضا الطباطبائي آل بحر العلوم المتوفّى سنة ١٣٢٦ هـ / تحقيق: محمّد تقي آل بحر العلوم / نشر: مكتبة الصادق ـ طهران / الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٣ هـ.

# ٧٦ - بلوغ الأماني: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربّاني.

تأليف: أحمد بن عبد الرحمان بن محمد البنّا المعروف بالساعاتي المتوفّى سنة 1901 م / نشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.

### ٧٧ ـ البناية في شرح الهداية .

تأليف: بدر الدين أبي محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين العيني العينتابي القاهري المتوفّى سنة ٥٥٥ ه/نشر: دار الفكر \_ بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤١١ ه.

#### ٧٨ ـ بهجة الآمال: بهجة الآمال في شرح زبدة المقال.

تأليف: علي العلياري التبريزي المتوفّى سنة ١٣٢٧ هـ / طبع: المطبعة العلمية ـ قم / ١٤٠٨ هـ.

#### ٧٩ ـ البهجة في شرح التحفة.

تأليف: أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي المتوفّى سنة ١٢٥٨ هـ / نشر: دار المعرفة ـ بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٣٩٧ هـ.

#### ٨٠ - البيان للعمراني: البيان في فقه الإمام الشافعي .

تأليف: يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله العُمراني المتوفّىٰ سنة مده ه / تحقيق: د. أحمد حجازي أحمد السقّا / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولىٰ \_ ١٤٢٣هـ.

# ٨١ - البيان والتحصيل: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة.

تأليف: أبي الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوفّى سنة ٢٥ه م / تحقيق: مجموعة من الباحثين / نشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت / الطبعة الثانية - ١٤٠٨هـ.

## **≪ 🛥 >>**

#### ٨٢ ـ تاج العروس: تاج العروس من جواهر القاموس.

تأليف: محبّ الدين أبي الفيض محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ابن مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي المتوفّى سنة ١٢٠٥ هـ / تحقيق: عبد الستّار أحمد فرّاج / نشر: دار الهداية -الكويت / ١٣٨٥ هـ.

#### ٨٣ \_التاج والإكليل: التاج والإكليل لمختصر خليل.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المالكي المعروف بالمواق المتوفّى سنة ٨٩٧ه/ نشر: دار الفكر -بيروت /الطبعة الثانية -١٣٩٨هـ.

#### ٨٤ ـ تاريخ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق .

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفّى سنة ٧١٥هـ/تحقيق: على شيري/نشر: دار الفكر -بيروت/١٤١هـ.

#### ٨٥ ـ تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام .

تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفّى سنة ٤٦٣ ه / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.

#### ٨٦ ـ تاريخ الحضارات العام .

تأليف: جماعة من الباحثين /إشراف: موريس كروزيه /تعريب: يوسف أسعد داغر وفريد م. داغر /نشر: دار عويدات ـبيروت /الطبعة الرابعة ـ١٩٩٨ م .

#### ٨٧ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي: تاريخ الخلفاء.

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ ه / تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد / نشر: مكتبة الشريف الرضي قم / الطبعة الأولى - ١٤١١ ه.

#### ٨٨ ـ تاريخ خليفة بن خيّاط: كتاب التاريخ.

تأليف: أبي عمرو خليفة بن خيّاط بن أبي هبيرة الليثي العصفري المعروف بشبّاب المتوفّى سنة ٢٤٠ هـ / رواية: بقي بن مَخلَد / تحقيق: د. مصطفى نجيب فوّاز ود. حكمت كشلى فوّاز / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٥هـ.

# ٨٩ ـ تاريخ الدولة العثمانية: تاريخ الدولة العلية العثمانية.

تأليف: محمّد فريد بن مصطفى وجدي بن علي رشاد المتوفّى سنة ١٣٧٣ هـ/ تحقيق: د. إحسان حقّى / نشر: دار النفائس ـ بيروت / الطبعة الخامسة ـ ١٤٠٦ هـ.

# ٩٠ - تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري المتوفّى سنة ٣١٠ هـ / تحقيق: عبد الله علي مهنّا / نشر: مؤسّسة الأعلمي \_ بيروت / الطبعة الأولى المصحّحة \_ 121٨ هـ.

#### ٩١ - تاريخ العالم لهامرتن: تاريخ العالم.

تأليف: جون. أ. هامرتن / ترجمة: إدارة الثقافة بوزارة التعليم العالي المصرية / نشر: مكتبة النهضة المصرية \_ مصر.

#### ٩٢ ـ التاريخ الكبير: كتاب التاريخ الكبير.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه الجعفي البخاري المتوفّى سنة ٢٥٦ه م انشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / ١٤٠٧ه.

#### ٩٣ ـ تأسيس الشيعة: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام .

تأليف: حسن بن هادي بن محمّد علي بن صالح الصدر المتوفّى سنة ١٣٥٤ ه / نشر: مؤسّسة الأعلمي \_طهران.

# ٩٤ ـ التبصرة: التبصرة في أُصول الفقه.

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ٤٧٦ هـ / تحقيق: د. محمّد حسن هسيتو / نشر: دار الفكر \_ دمشق / تصوير عن الطبعة الأولى \_ ١٤٠٣ هـ.

# ٩٠ ـ تبصرة الحكّام: تبصرة الحكّام في أُصول الأقضية ومناهج الأحكام.

تأليف: برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمّد بن فرحون المدني المالكي المتوفّى البابي الحلبي وأولاده مصر / ١٣٧٨ هـ.

# ٩٦ ـ التبصرة للعلَّامة: تبصرة المتعلِّمين في أحكام الدين.

تاليف: أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: محمّد هادي اليوسفي الغروي / نشر: مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران / الطبعة الأولى - ١٤١١ه.

# ٩٧ \_التبصير في الدين: التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين.

تأليف: أبي المظفّر طاهر بن محمّد الإسفراييني المعروف بشهفور المتوفّى سنة ٤٧١ هـ / تحقيق: كمال يوسف الحوت / نشر: عالم الكتب ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٣ هـ.

## ٩٨ ـ التبيان: التبيان في تفسير القرآن.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ / تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / تصوير عن مكتبة الأمين ـ النجف.

#### ٩٩ \_ تبيين الحقائق: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفّى سنة ٧٤٣ هـ / نشر: دار المعرفة بيروت / الطبعة الثانية (أُعيد طبعه بالأوفسيت).

# ١٠٠ ـ التحرير: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه/نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_قم.

# ١٠١ ـ التحرير الطاووسي: التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي

العاملي المتوفّى سنة ١٠١١ هـ/تحقيق: فاضل عبّاس الجواهري /إشراف: محمود المرعشي النجفي العامّة \_قم / الطبعة الأولى \_ 1211 هـ.

#### ١٠٢ - التحصيل من المحصول.

تأليف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفّى سنة ١٨٢ هـ / تحقيق: د. عبد الحميد على أبى زيند/نشر: مؤسّسة الرسالة ـ بيروت الطبعة الأولى ـ ١٤٠٨هـ.

# ١٠٣ - تحفة الأشراف للمزّى: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.

تأليف: جمال الدين أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف المزّي المتوفّىٰ سنة ٧٤٢ هـ / تحقيق: عبد الصمد شرف الدين / إشراف: زهير الشاويش / نشر: الدار القيّمة ـ الهند والمكتب الإسلامي ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٣ هـ.

#### ١٠٤ \_ تحفة الفقماء .

تأليف: علاء الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن علي السمرقندي المتوفّى سنة ٥٣٩ هـ / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الثانية - ١٤١٤ هـ .

# ١٠٥ - التحفة اللطيفة: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة.

تأليف: شمس الدين أبي الخير محمّد بن عبد الرحمان بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي القاهري الشافعي المتوقّى سنة ٩٠٢ ه/ نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٤ هـ.

# ١٠٦ ـ التحقيق في أحاديث الخلاف.

تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة ٩٥٥ ه / تحقيق: مسعد عبد الحميد محمّد السعدني ومحمّد فارس / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٥ ه.

# ١٠٧ - تخريج الفروع على الأصول.

تأليف: شهاب الدين أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني المتوفّى سنة ٢٥٦ ه / تحقيق: محمّد أديب صالح / نشر: مؤسّسة الرسالة \_ بيروت / الطبعة الخامسة \_ 12٠٤ هـ.

فهرس المصادر ..... المصادر .... المصادر المصادر المصادر المصادر المصادر المصادر المصادر المسادر المساد

#### ١٠٨ \_ التذكرة: تذكرة الفقهاء.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفى سنة ٧٢٦ ه / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_طهران.

# ١٠٩ ـ تذكرة الحفّاظ .

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ه/ نشر: دار إحياء التراث العربى بيروت.

# ١١٠ ـ التذكرة في الأحاديث المشتهرة: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة.

تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفّى سنة ٧٩٤ه / تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا / نشر: دار الكتب العلمية بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٦هـ.

## ١١١ ـ التذكرة في الفقه الشافعي.

تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمّد السراج الأنصاري المصدري الشافعي المعروف بابن الملقّن المتوفّى سنة ٨٠٤ هـ / تحقيق: د. ياسين بن ناصر الخطيب / نشر: دار المنارة حجدّة / الطبعة الأولى ـ ١٤١٠ هـ.

### ١١٢ ـ الترغيب والترهيب: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.

تأليف: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفّى سنة ٢٥٦ هـ / تحقيق: إبراهيم شمس الدين / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٧ هـ.

# ١١٣ ـ التسهيل في الفقه: كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الربّاني أحمد بن حنبل الشيباني .

تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمّد بن الصالح علاء الدين بن علي بن شمس الدين محمّد بن أسباسلار البعلي الحنبلي المتوفّى سنة ٧٧٨ هـ / تحقيق: د. عبد الله بن محمّد الطيّار ود. عبد العزيز بن محمّد الحجيلان / نشر: دار العاصمة ـ الرياض / الطبعة الثانية ـ ١٤١٨ هـ.

#### ١١٤ ـ تسهيل المسالك .

تأليف: حبيب الله بن علي مدد بن رمضان الساوجي الكاشاني المتوفّى سنة ١٣٤٠ هـ . ه / طبع: المطبعة العلمية \_قم / ١٤٠٤ هـ .

#### ١١٥ - تصحيح الفروع.

تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي المتوفّى سنة ٨٨٥ ه/ تحقيق: عبد الستّار أحمد فرّاج / نشر: عالم الكتب بيروت / الطبعة الرابعة \_ ١٤٠٥ ه.

# ١١٦ - التعريفات للجرجاني: التعريفات.

تأليف: أبي الحسن علي بن محمّد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي المعروف بالسيّد الشريف أو الشريف الجرجاني المتوفّى سنة ٨٢٦ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٩ هـ.

## ١١٧ - التفريع لابن الجلّاب: التفريع.

تأليف: أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب البصري المالكي المتوفّى سنة ٣٧٨ ه/ تحقيق: د. حسين سالم الدهماني / نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٠٨ ه.

## ١١٨ ـ تفسير الصافي.

تأليف: محمّد محسن بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني المتوفّى سنة ١٠٩١ هـ / نشر: مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٢ هـ .

# ١١٩ ـ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: تفسير العسكري .

تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدى \_قم / الطبعة الأولى المحقّقة \_ ٩ - ١٤ هـ .

# ١٢٠ ـ تقريب التهذيب .

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ ه/ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤١٥ ه.

# ١٢١ ـ تقريب الوصول: تقريب الوصول إلى علم الأصول.

تأليف: أبي القاسم محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي المتوفّى سنة

٧٤١هـ / تحقيق: محمّد على فركوس / نشر: المكتبة الفيصلية \_ مكّـة المكرّمة / الطبعة الأولى \_ ١٤١٠هـ.

## ١٢٢ \_ تقريرات المجدّد الشيرازي للروزدري: التقريرات .

تأليف: على الروزدري المتوفّى سنة ١٢٩٠ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المالية المالية المالية المالية الأولى ـ ١٤٠٩ هـ.

#### ١٢٣ ـ تكملة البحر الرائق.

تأليف: محمّد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفّى بعد سنة ١١٣٨ هـ /طبع: المطبعة العربية ـ لاهور.

١٢٤ ـ تكملة حاشية ردّ المحتار: قرّة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار.

تأليف: علاء الدين محمّد بن محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقى الحنفى المتوفّى سنة ١٣٩٦ هـ/ نشر: دار الفكر ـبيروت /١٣٩٩ هـ.

## ١٢٥ ـ تكملة شرح فتح القدير: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار.

تأليف: شمس الدين أحمد بن محمود الأدرنوي الرومي المعروف بقاضي زاده المتوفّى سنة ٩٨٨ ه / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / الطبعة السابعة ـ ١٤٠٦ ه.

## ١٢٦ ـ تلخيص الحبير: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ ه/ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدنى / نشر: دار المعرفة ـ بيروت.

## ١٢٧ \_تلخيص الخلاف: تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف.

تأليف: مفلح بن حسن بن رشيد المسيمري البصري المتوفّى سنة مدن المدري المتوفّى سنة مرابع المتوفّى سنة الأولى - ١٤٠٨ هـ .

## ١٢٨ ـ تلخيص المرام: تلخيص المرام في معرفة الأحكام.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: هادي القبيسي / نشر:

مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي -قم /الطبعة الأولى - ١٤٢١ ه.

## ١٢٩ ـ التلقين في الفقه المالكي .

تأليف: أبي محمّد عبد الوهّاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق الثعلبي البغدادي المالكي المتوفّىٰ سنة ٤٢٢ هـ / تحقيق: محمّد ثالث سعيد الفائى / نشر: دار الفكر \_ بيروت / ١٤١٥ هـ .

# ١٣٠ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأُصول.

تأليف: جمال الدين أبي محمّد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفّى سنة ٧٧٢هـ/ تحقيق: د. محمّد حسن محمود هسيتو / نشر: مؤسّسة الرسالة \_ بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤٠١هـ.

#### ١٣١ ـ تمهيد القواعد .

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ ه / تحقيق ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / الطبعة الأولى - ١٤١٦ ه.

## ١٣٢ ـ التنبيه: التنبيه في الفقه الشافعي .

تأليف: جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي المتوفّى سنة ٤٧٦ه/ تحقيق: أيمن صالح شعبان /نشر: دار الكتب العلمية ـبيروت /الطبعة الأُولى ـ ١٤١٥هـ.

#### ١٣٣ ـ بنبيه الحكّام: تنبيه الحكّام على مآخذ الأحكام.

تأليب أبي عبد الله محمّد بن عيسى بن محمّد بن أصبغ بن محمّد الأزدي المالكي المعروف بابن المناصف وابن أصبغ المتوفّى سنة ٦٢٠ ه / تحقيق: عبد الحفيظ منصور / نشر: دار التركى \_ تونس / ١٩٨٨ م.

#### ١٣٤ ـ التنقيح الرائع: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع.

تأليف: جمال الدين المقداد بن عبد الله الحلّي السيوري المعروف بالفاضل المقداد المتوفّى سنة ٨٢٦ هـ / ١٤٠٤ هـ .

## ٣٥ - التنقيح المشبع: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.

تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي المتوقّى سنة ٨٨٥ ه/ نشر: المطبعة السلفية.

#### ١٣٦ \_ تنقيح المقال: تنقيح المقال في علم الرجال.

تأليف: عبد الله بن محمّد حسن المامقاني المتوفّى سنة ١٣٥١ هـ/نشر: مؤسّسة آل البيت علي المراث ـ قم.

## ١٣٧ \_ تنوير الحوالك: تنوير الحوالك شرح موطّأ مالك .

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين الخضيري السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ ه/ تحقيق: محمّد عبد العزيز الخالدي / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

## ١٣٨ ـ التهذيب: تهذيب الأحكام في شرح المقنعة .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ ه / تحقيق: حسن الموسوي الخرسان / نشر: دار الكتب الإسلامية - طهران / الطبعة الرابعة - ١٣٦٥ ه. ش.

#### ١٣٩ ـ تهذيب التهذيب.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ / نشر: دار الفكر \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٤ هـ .

## ١٤٠ ـ تهذيب شرح الإسنوي.

تأليف: د. شعبان محمّد إسماعيل / نشر: المكتبة الأزهرية للتراث ـ مصر.

# ١٤١ ـ تهذيب الفروق: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.

تأليف: محمّد على بن حسين المالكي / نشر: عالم الكتب ـ بيروت.

## ١٤٢ ـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي.

تأليف: أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي المتوفّى سنة ٥١٦ ه / تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوّض / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_١٤١٨ هـ.

## ١٤٣ ـ تهذيب الكمال: تهذيب الكمال في أسماء الرجال .

تأليف: جمال الدين أبي الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المِزّي الكلبي القُضاعي المتوفّى سنة ٧٤٢ه / تحقيق: د. بشّار عوّاد معروف / نشر: مؤسّسة الرسالة \_ بيروت / الطبعة السادسة \_ ١٤١٥ه.

# ١٤٤ - تهذيب المسالك: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف.

تأليف: أبي الحجّاج يوسف بن دوناس الفندلاوي المتوفّى سنة ٥٤٣ ه / تحقيق: أحمد محمّد البوشيخي / نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب / ١٤١٩ هـ.

# ١٤٥ - تهذيب الوصول: تهذيب الوصول إلى علم الأصول.

تأليف: أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: محمّد حسين الرضوي الكشميري / نشر: مؤسّسة الإمام علي لندن / الطبعة الأُولى المحقّقة ـ ١٤٢١ه.

# ١٤٦ - التوضيح للشويكي: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح.

تأليف: أحمد بن محمّد بن أحمد الشويكي الحنبلي المتوفّى سنة ٩٣٩ هـ / تحقيق: ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان / نشر: المكتبة المكيّة \_ مكّـة المكرّمة / الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ هـ.

# ١٤٧ ـ توضيح المقال: توضيح المقال في علم الرجال .

تأليف: علي بن قُربان علي بن قاسم بن محمّد علي الأملي الكني المتوفّى سنة ١٣٠٦ ه/تحقيق: محمّد حسين مولوي/نشر: دار الحديث قم/الطبعة الأولى - ١٤٢١ه.

#### ١٤٨ ـ تيسير التحرير .

تأليف: محمّد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه المتوفّى حوالي سنة ٩٨٧ ه/ نشر: دار الفكر ـ بيروت.

# ١٤٩ ـ تيسير الوصول: تيسير الوصول إلى جامع الأُصول من حديث الرسول.

تأليف: عبد الرحمان بن علي الزبيدي الشافعي الشيباني المعروف بابن الديبع المتوفّى سنة ٩٤٤ ه/ نشر: مكتبة الرياض الحديثة الرياض.

قهرس المصادر ..... المصادر .... المصادر المصاد

## **≪ 📤 }**⊳

#### ١٥٠ \_الثقات لابن حيّان: كتاب الثقات.

تأليف: أبي حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي المتوفّى سنة ٣٥٤ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٣ هـ.

# ١٥١ ـ ثواب الأعمال وعقابها: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١هـ/نشر: مؤسّسة الأعلمي -بيروت /الطبعة الرابعة - ١٤١٠هـ.

## **≪( z )**>

# ١٥٢ \_ جامع الأصول: جامع الأصول في أحاديث الرسول.

تأليف: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير المتوفّى سنة ٢٠٦ ه/ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط / نشر: دار الفكر -بيروت / الطبعة الثانية -١٤٠٣ ه.

# ١٥٣ ـ جامع الأُمّهات .

تأليف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي المصري المالكي المعروف بابن الحاجب المتوفّى سنة ٢٤٦ ه / تحقيق: أبي عبد الرحمان الأخضر الأخضري / نشر: دار اليمامة دمشق وبيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٩ هـ.

# ١٥٤ ـ جامع الرواة: جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد.

تأليف: محمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري من أعلام القرن الحادي عشر الهجري / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـقم /١٤٠٣ هـ.

## ١٥٥ ـ جامع السعادات.

تأليف: محمّد مهدي بن أبي ذرّ النراقي المتوفّى سنة ١٢٠٩ هـ / تحقيق: محمّد سلطان الموسوي كلانتر / طبع: مطبعة النجف النجف / الطبعة الثالثة ـ ١٣٨٣ هـ.

# ١٥٦ - الجامع الصغير: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير.

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين الخصصيري السموطي المستوفّى سمسنة ٩١١ هـ / نشمسر: دار الكستب العلمية ـ بيروت / الطبعة الرابعة .

#### ١٥٧ ـ جامع الفقه.

الموسوعة الكاملة لأعمال ابن قيّم الجوزية / جمع وتوثيق وتخريج: يسري السيّد محمّد / نشر: دار الوفاء ـ مصر / الطبعة الأُولئ ـ ١٤٢١هـ.

## ١٥٨ -الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث.

تأليف: حنّا الفاخوري / نشر: دار الجيل - بيروت / الطبعة الثانية - ١٩٩٥ م.

## ١٥٩ ـ الجامع لأحكام القرآن.

تأليسف: أبسي عسبد الله مسحمًد بن أحمد الأنصاري القرطبي المستوفّى سنة ١٧٦ه/ تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني /نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت/ الطبعة الثانية.

#### ١٦١ ـ الجامع للشرائع.

تأليف: يحيى بن سعيد الحلّي المتوفّى سنة ٦٩٠ هـ / تحقيق: جمع من الفضلاء / نشر: دار الأضواء ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٦ هـ.

## ١٦١ ـ جامع المقاصد: جامع المقاصد في شرح القواعد.

تأليف: علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقّق الثاني المتوفّى سنة ٩٤٠ ه/ تحقيق: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_قم / نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١١ ه.

## ١٦٢ -الجرح والتعديل: كتاب الجرح والتعديل.

تأليف: أبي محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مَهران التميمي الحنظلي الرازي المتوفّى سنة ٣٢٧ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت / أفست عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند /الطبعة الأولى ـ ١٣٧٢ هـ.

# ١٦٣ ـ الجمع لابن القيسراني: كتاب الجمع بين رجال الصحيحين بخاري ومسلم لكتابي

# أبى نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني.

تأليف: أبي الفضل محمّد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني المعروف بابن القيسراني المتوفّى سنة ٥٠٧ هـ / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٥ هـ / ١٨٠٠ هـ المدون على ١٤٠٥ هـ / ١٨٠٠ هـ المدون المدون المدون الطبعة الثانية ـ المدون المد

## ١٦٤ \_ جمهرة الأمثال.

تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري المتوفّى ما بعد الأربع مائة الهجرية / تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش/نشر: دار الجبل ودار الفكر -بيروت /الطبعة الثانية -١٤٠٨ه.

#### ١٦٥ \_ حمهرة اللغة .

تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفّى سنة ٣١٢ هـ / تحقيق: د. رمزي منير البعلبكي / نشر: دار العلم للملايين \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٩٨٧ م.

## ١٦٦ ـ الجنس والنفس: الجنس والنفس في الحياة الإنسانية.

تأليف: د. علي كمال الفلسطيني / نشر: المؤسّسة العربية للدراسات والنشر - بيروت / الطبعة الثالثة - ١٩٩٤ م.

## ١٦٧ \_الجواهر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام.

تأليف: محمّد حسن بن باقر بن عبد الرحيم النجفي الجواهري المتوفّى سنة ١٢٦٦هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة السابعة - ١٤٠١هـ.

# ١٦٨ \_ جواهر الإكليل: جواهر الإكليل في شرح مختصر العلّامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل.

تأليف: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المالكي / نشر: دار المعرفة ـ بيروت.

# ١٦٩ ـ جواهر العقود: جواهر العقود ومعين القضاة والموقّعين والشهود.

تأليف: شمس الدين محمّد بن أحمد بن علي المنهاجي الأسيوطي الشافعي من أعلام القرن التاسع الهجري / تحقيق: مسعد عبد الحميد محمّد السعدني / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٧ ه.

#### ١٧٠ \_ حواهر الفقه .

تأليف: سعد الدين أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز الطرابلسي المعروف بالقاضي ابن البرّاج المتوفّى سنة ٤٨١ هـ / تحقيق: إبراه يم البهادري / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / الطبعة الأولىٰ ـ ١٤١١ هـ.

## ≪ 5 ≫

# ١٧١ ـ حاشية الإرشاد للشهيد الثاني: حاشية الإرشاد.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ / تحقيق ونشر: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ـ قم / الطبعة الأُولئ ـ ١٤١٤ هـ.

١٧٢ ـ حاشية إعانة الطالبين: حاشية إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمّات الدين .

تأليف: أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري الشافعي المتوفّى ما بعد سنة ١٣٠٠ ه/نشر: دار الفكر بيروت.

١٧٣ ـ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: قوت الحبيب على شرح الخطيب.

تأليف: سليمان بسن محمد بسن عمر البجيرمي الشافعي المتوفّى سنة ١٢٢١ هـ/نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤١٥ هـ.

- ١٧٤ ـ حاشية البجيرمي على شرح المنهج، أو على منهج الطلاب: التجريد لنفع العبيد. تأليف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي المتوفّى سنة ١٢٢١ هـ/نشر: المكتبة الإسلامية \_ تركيا.
- ١٧٥ حاشية البناني على شرح الزرقاني: الفتح الربّاني فيما ذهل عنه الزرقاني.
   تأليف: أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن مسعود بن علي البناني الفاسي المتوفّى سنة ١١٩٤ هـ/نشر: دار الفكر -بيروت.
- ١٧٦ ـ حاشية الجمل على شرح المنهج: الحاشية على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصارى.

فهرس المصادر ..... ۲۹۷ ..... نهرس المصادر ..... ۲۹۷ .... به ۲۹۷ ... به

تأليف: سليمان بن عمر الجمل المتوفّى سنة ١٢٠٤ ه/ نشر: دار الفكر -بيروت.

# ١٧٧ \_ حاشية الخرشي على مختصر خليل: الحاشية على المختصر.

تأليف: محمّد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي المتوفّى سنة ١١٠١ هـ/نشر: دار الكتب العلمية - ١١٠ هـ/نشر: دار

# ١٧٨ ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: حاشية الشرح الكبير.

تأليف:محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفّى سنة ١٢٣٠ هـ / دار الفكر بيروت.

#### ١٧٩ ـ حاشية ردّ المحتار .

تأليف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٣٨٦ هـ.

# ١٨٠ ـ حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج: الحاشية على شرح المنهاج للرملي .

تأليف: أحمد بن عبد الرزّاق بن محمّد بن أحمد المغربي الرشيدي الشافعي المتوفّى سنة ١٠٩٦ هـ / ١٠٩٦ هـ.

## ١٨١ حاشية الرهاوي على شرح المنار: الحاشية على شرح المنار.

تأليف: يحيى الرهاوي المصري / طبع: المطبعة العثمانية / ١٣١٥ ه.

# ١٨٢ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، أو على مختصر خليل: الحاشية الكبيرة على منتصر خليل: الحاشية الكبيرة على شرح الزرقاني لمختصر خليل.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن يوسف الرهوني المغربي المالكي المتوفّى سنة ١٢٣٠ هـ/ نشر: دار الفكر -بيروت /١٣٩٨ هـ/ أُفست عن الطبعة الأُولى للمطبعة الأُميرية ببولاق -مصر / ١٣٠٦ هـ.

# ١٨٣ ـ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: الحاشية على نهاية المحتاج.

تأليف: نور الدين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي القاهري المتوفّى سنة ١٠٨٧ هـ / نشر: دار الفكر -بيروت / ١٤٠٤ هـ .

## ١٨٤ \_ حاشية الشرائع للشهيد الثاني: حاشية شرائع الإسلام.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني

المتوفّىٰ سنة ٩٦٥ هـ / تحقيق ونشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي \_ قم / الطبعة الأُولىٰ \_ ١٤٢٢ هـ.

١٨٥ ـ حاشية الشرقاوي على التحرير: الحاشية على تحقة الطلّاب بشرح تحرير تنقيح اللياب .

تأليف: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي الأزهري المتوفّى سنة ١٢٢٦ ه/نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت.

١٨٦ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: الحاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. تأليف: عبد الحميد الشرواني / نشر: دار الفكر \_بيروت.

۱۸۷ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: تجريد الفوائد الرقائق في شرح كنز الدقائق. تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود الشلبي المصري المتوفّى سنة ١٠٢١ هـ / نشر: دار المعرفة \_ بيروت / الطبعة الثانية (أعيد طبعه بالأفست).

١٨٨ ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير: حاشية الشرح الصغير للدردير.

تأليف: أحمد بن محمّد الصاوي الخلوتي المصري المالكي المتوفّى سنة ١٢٤١ه/ نشر:وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف -الإمارات العربية المتّحدة /١٤١٠هـ

١٨٩ ـ حاشية الطارمي على قوانين الأصول: الحاشية على القوانين .

تأليف: جواد بن محرم علي الطارمي الأبهري الزنجاني المتوفّى سنة ١٣٢٥ ه / طبع: مكتبة المصطفوى والمحمّدي ـقم / ١٣٧٢ ه.ش.

١٩٠ ـ حاشية العدوي على شرح الخرشي: الحاشية على الخرشي.

تأليف: علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي المتوفّى سنة ١١٨٩ هـ/ نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأُولى ـ ١٤١٧ هـ.

١٩١ ـ حاشية العدوي على كفاية الطالب الربّاني: الحاشية على كفاية الطالب الربّاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

تأليف: على العدوي الصعيدي المالكي / نشر: دار الفكر \_بيروت /١٤١٢ هـ.

١٩٢ ـ حاشية عزمي زاده على شرح المنار: نتائج الأفكار على شرح منار الأنوار.

تأليف: مصطفىً بن پير علي بن محمّد المعروف بعزمي زاده المتوفّىٰ سنة ١٠٤٠ هـ/طبع: المطبعة العثمانية / ١٣١٥ هـ.

# ١٩٣ ـ حاشية القليوبي على شرح المنهاج: الحاشية على شرح المنهاج للمحلِّي .

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المسموري الشافعي المتوفّى سنة ١٠٦٩ هـ/نشر: دار إحياء الكتب العربية ـالقاهرة.

# ١٩٤ \_ حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني: حاشية المختصر النافع.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ/ تحقيق: قسم إحياء التراث الإسلامي في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي - قم / الطبعة الأولى - ١٤٢٢هـ.

# ١٩٥ \_ حاشية اليزدى على المكاسب: حاشية المكاسب.

تأليف: محمّد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المتوفّى سنة ١٣٣٧ هـ/نشر: مؤسّسة إسماعيليان ـ قم / ١٣٧٨ هـ.

# ١٩٦ -الحاوي الكبير: الحاوي الكبير في شرح مختصر المزنى.

تأليف: أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصري البغدادي الشافعي المتوفّى سنة ٥٥٠ ه/ تحقيق: د. محمود مطرجي ود. ياسين ناصر محمود الخطيب ود. عبد الرحمان عبد الرحمان شميلة الأهدل ود. أحمد حاج محمّد شيخ ماحي / نشر: دار الفكر \_ بيروت / ١٤١٤ هـ.

## ١٩٧ \_ الحجِّة علىٰ أهل المدينة: كتاب الحجِّة علىٰ أهل المدينة .

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي المتوفّى سنة ١٨٩ ه/ تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري / نشر: عالم الكتب - بيروت / الطبعة الثالثة - ١٤٠٣ه.

# ١٩٨ \_الحدائق: الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة .

تأليف: يوسف بن أحمد البحراني المتوفّى سنة ١١٨٦ هـ/نشر: مـؤسّسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـقم / ١٤٠٤ هـ.

## ١٩٩ \_الحكمة المتعالية: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة .

تأليف: صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بصدر المتألّهين المتوفى سنة ١٠٥٠ هـ/نشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت /الطبعة الثالثة - ١٩٨١ م.

## ٢٠٠ - حلية الأولياء: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفّى سنة ٤٣٠ ه/نشر: دار الكتب العلمية ـبيروت /الطبعة الأُولى ـ ١٤٠٩ ه.

# ٢٠١ ـ حلية العلماء: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء.

تأليف: سيف الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفّال المعروف بفخر الإسلام المتوفّى سنة ٥٠٧ ه / تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكه / نشر: مكتبة الرسالة الحديثة - عمّان، ودار الباز - مكّة المكرّمة / الطبعة الأولى - ١٩٨٨ م.

#### ٢٠٢ ـ الحيل الفقهية: الحيل الفقهية في المعاملات المالية .

تأليف: محمّد إبراهيم / نشر: الدار العربية للكتاب / ١٩٨٣ م.

## ≪ **\$** >>

## ٢٠٣ ـ خبايا الزوايا .

تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفّى سنة ٧٩٤ هـ / تحقيق: عبد القادر عبد الله خلف العاني / نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٢ هـ.

# ٢٠٤ ـ خزانة الأدب: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب.

تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي المتوقّى سنة ١٠٩٣ هـ / تحقيق: د. محمّد نبيل طريفي / إشراف: د . إميل بديع يعقوب / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ هـ.

## ٢٠٥ ـ الخصال: الخصال الممدوحة والمذمومة .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ هـ / تحقيق: علي أكبر الغفاري / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي

التابعة لحماعة المدرّسين \_قم /١٤٠٣ هـ.

## ٢٠٦ \_الخلاصة: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه/تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني / نشر:مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم الطبعة الأولى - ١٤١٥هـ

## ٢٠٧ \_الخلاف: الخلاف في الأحكام، أو: مسائل الخلاف .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ/ تحقيق: جواد الشهرستاني وعلي الضراساني الكاظمي ومحمّد مهدي نجف / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / ١٤٠٩ هـ.

#### **≪** ≥ }>

# ٢٠٨ \_ دائرة المعارف الشبيعية العامّة: مقتبس الأثر ومجدّد ما دثر من تاريخ البشر.

تأليف: محمّد حسين بن سليمان بن ولي الله بن أمر الله بن عبد الله الأعلمي الحائري المهرجاني المتوفّى سنة ١٣٩١ هـ/نشر:مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت/الطبعة الثانية ـ ١٤١٣.

## ٢٠٩ \_دائرة معارف القرن العشرين.

تأليف: محمّد فريد بن مصطفى وجدي بن علي رشاد المتوفّى سنة ١٣٧٣ هـ /نشر: دار الفكر ودار نوبليس ـ بيروت / ١٣٩٩ هـ.

## ٢١٠ ـ الدرّ المختار: الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار.

تأليف: علاء الدين محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن عبد الرحمان بن محمّد الحصني الدمشقي الحنفي المعروف بالحصكفي المترفّى سنة ١٠٨٨ ه/نشر: دار الفكر - بيروت / الطبعة الثانية - ١٣٨٦ ه.

## ٢١١ ـ الدرّ المنتقى، أو: بدر المتّقى: الدرّ المنتقى في شرح الملتقى .

تأليف: علاء الدين محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن عبد الرحمان بن محمّد

الحصني الدمشقي الحنفي المعروف بالحصكفي المتوفّى سنة ١٠٨٨ ه /نشر: دار إحياء التراث العربى ـ بيروت.

# ٢١٢ - الدرّ المنضود: الدرّ المنضود في معرفة صبيغ النيّات والإيقاعات والعقود.

تأليف: زين الدين أبي القاسم علي بن علي بن محمّد بن طي الفقعاني العاملي المتوفّى سنة ٨٥٥ ه/ تحقيق: محمّد بركت / نشر: مكتبة مدرسة إمام العصر العلمية مشيراز / طبع: مطبعة أمير -قم / الطبعة الأولى - ١٤١٨ هـ.

# ٢١٣ ـ الدرّ النقي: الدرّ النقي في شرح ألفاظ الخرقي.

تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن المبرّد المتوفّى سنة ٩٠٩ هـ / إعداد: د. رضوان مختار بن غربيّة / نشر: دار المجتمع حِدّة / الطبعة الأولى ـ ١٤١١ هـ.

# ٢١٤ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٢٥٨ه/تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني /نشر: مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة / ١٣٨٤ هـ.

#### ٢١٥ ـدرر الحكّام: درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام.

تأليف: على حيدر المتوفّى سنة ١٩٣٥ م / تعريب: فهمي الحسيني المحامي / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت.

#### ٢١٦ ـ درر الفوائد.

تأليف: عبد الكريم الحائري اليزدي المتوفّى سنة ١٣٥٥ هـ / تحقيق: محمّد المؤمن القمّي /نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم /الطبعة الخامسة.

## ٢١٧ -الدرر المنتثرة: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة.

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين الخضيري السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ ه / تحقيق: محمّد عبد القادر أحمد عطا / نشر: دار الاعتصام القاهرة.

## ٢١٨ ـ الدروس: الدروس الشرعية في فقه الإماميّة.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي المعروف: بالشهيد الأوّل المتوفّى سنة ٧٨٦ه / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة الأولى - ١٤١٤ه.

## ٢١٩ ـ دستور العلماء: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون.

تأليف: عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدنگري / تعريب: حسن هاني فحص / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٢١ هـ .

770 \_ دعائم الإسلام: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله (عليه وعليهم أفضل السلام).

تأليف: أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي المتوفّى سنة ٣٦٣ ه / تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي / نشر: دار المعارف \_القاهرة / الطبعة الثانية \_ ١٣٨٥ هـ.

#### ٢٢١ ـ دلائل النبوة .

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٥٨ ٤هـ/ تحقيق:عبد الرحمان محمّد عثمان/نشر: دار الفكر ـ بيروت/الطبعة الثانية-١٤٠٣هـ.

## ٢٢٢ ـ دليل الطالب: دليل الطالب لنيل المطالب.

تأليف: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ١٠٣٣ هـ / نشر: المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية ـ ١٣٨٩ هـ.

## ٢٢٣ ـ دول الإسلام.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ه/ تحقيق: فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم /نشر: الهيئة المصرية العامّة للكتاب - مصر / ١٩٧٤م.

# ٢٢٤ ـ الدين والإسلام: الدين والإسلام، أو: الدعوة الإسلامية إلى مذهب الإماميّة .

تأليف: محمد حسين بن علي بن محمد رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء النجفى المتوفّى سنة ١٣٧٣ ه/نشر: دار المعرفة \_بيروت.

#### ٢٢٥ ـ ديوان امرئ القيس.

٣٠٤..... تحرير المجلّة / ج ٥

نشر: دار الجيل - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٠٩ ه.

## ٢٢٦ ـ ديوان المتنبّى .

شرح وتعليق: مصطفى سبيتي / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأُولى ـ ١٤٠٦ هـ.

## **≪**( **à )**>

# ٢٢٧ - ذخائر النبوّة: ذخائر النبوّة في الخيارات والصلح .

تأليف: محمّد هادي بن محمّد أمين الطهراني النجفي المتوفّى سنة ١٣٢١ هـ/نشر: مكتبة دار العلم الأهواز.

#### ٢٢٨ ـ الذخيرة .

تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله بن يَلِين الصنهاجي القرافي المالكي المتوفّى سنة ٦٨٤ ه/تحقيق: د. محمّد حجّي /نشر: دار الغرب الإسلامي -بيروت /الطبعة الأولى - ١٩٩٤ م.

## ٢٢٩ ـ الذخيرة في علم الكلام.

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى وعلم الهدى المتوفّى سنة ٣٦٦ هـ / تحقيق: أحمد الحسيني / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / ١٤١١ هـ.

## ٢٣٠ -الذخيرة للسبزواري: ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد.

تأليف: محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري الخراساني المتوفّىٰ سنة ١٠٩٠هـ / نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث قم.

## ٢٣١ ـ الذريعة: الذريعة إلى تصانيف الشيعة.

تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني المتوفّىٰ سنة ١٣٨٨ هـ / نشـر: دار الأضــواء ـ بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٣ هـ.

## ٢٣٢ - الذريعة إلى أُصول الشريعة .

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى وعلم

الهدى المتوفّى سنة ٤٣٦ هـ / تحقيق أبي القاسم كرجي / نشس: جامعة طهران ـ طهران / ١٣٦٣ هـ ش.

## ٢٣٣ ـ ذكرى الشبيعة: ذكرى الشبيعة في أحكام الشريعة .

تأليف: جمال الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل المتوفّى سنة ٧٨٦ه / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_قم / الطبعة الأُولى \_ ١٤١٩هـ.

## «( ر <u>ک</u>ه

#### ٢٣٤ ـ رجال ابن داود: كتاب الرجال .

تأليف: تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي المتوفّى ما بعد سنة ٧٠٧ه/ تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم / نشر: مكتبة الشريف الرضي \_قم / أُفست عن المطبعة الحيدرية \_النجف / ١٣٩٢هـ.

#### ٢٣٥ ـ رجال البرقى: كتاب الرجال .

تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمّد بن علي البرقي الكوفي المتوفّى سنة ٢٧٤ هـ أو سنة ٢٨٠ هـ / تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني / نشر: مؤسّسة القيّوم - قم / الطبعة الأُولى - ١٤١٩هـ

## ٢٣٦ ـ رجال الخاقاني: الرجال.

تأليف: أبي الحسن علي بن حسين بن عبّاس بن محمّد علي بن سالم الخاقاني المتوفّى سنة ١٣٣٤ ه/ تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإسلامي - قم / الطبعة الثانية - ١٤٠٤هـ

#### ٢٣٧ ـ رجال الطوسى: كتاب الرجال.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ / تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني / نشر: مؤسّسة النشسر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / الطبعة الأُولى قم ١٤١٥هـ.

## ٢٣٨ ـ رجال الكشِّي: اختيار معرفة الرجال، أو: اختيار معرفة الناقلين.

تأليف: أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٢٦٠ ه/ تعليق: محمد بن محمد باقر الحسيني ميرداماد الإسترابادي المعروف بالمعلم الثالث المتوفّى سنة ١٠٤١ ه/ تحقيق: مهدي الرجائي / نشسر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث قم / ١٤٠٤ ه.

## ٢٣٩ ـ رجال النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة.

تأليف: أبي العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي الأسدي المتوفّى سنة ٤٥٠ هـ / تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / الطبعة السادسة ـ ١٤١٨ هـ.

#### ٠ ٢٤ ـ رسائل ابن عربى: الكتب والرسائل.

تأليف: محيي الدين محمّد بن علي بن محمّد بن أحمد بن عربي الحاتمي الطائي المعروف بالشيخ الأكبر المتوفّى سنة ١٣٨ ه / تحقيق: محمّد عبد الكريم النمري / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٢١ هـ.

#### ٢٤١ ـ الرسائل الأحمدية .

تأليف: أحمد بن صالح آل طعّان البحراني القطيفي المتوفّى سنة ١٣١٥ هـ / تحقيق ونشر: دار المصطفى المُشَيَّةُ الإحياء التراث \_ قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٩ هـ

#### ٢٤٢ ـ رسائل الشريف المرتضى: الرسائل.

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى وعلم الهدى المتوفّى سنة ٤٣٦ ه/إعداد: مهدي الرجائي/نشر: دار القرآن الكريم ـ قم / ١٤٠٥ ه.

#### ٢٤٣ ـ الرسائل الفشياركية .

تأليف: محمّد الفشاركي الطباطبائي المتوفّى سنة ١٣١٦ ه/تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم /الطبعة الأولى \_ ١٤١٣ هـ.

# ٢٤٤ ـ الرسائل الفقهية للأنصاري: رسائل فقهية .

تأليف: مرتضى بن محمد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ / إعداد وتحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / نشر: المؤتمر العالمي

للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٤ هـ.

## ٢٤٥ ـ رسائل المحقّق الكركي: الرسائل .

تأليف: علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقّق الثاني المتوفّى سنة ٩٤٠ ه / تحقيق: محمّد الحسّون تبريزيان / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـقم / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٩ ه.

7٤٦ ـ رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين): رسالة إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام .

تأليف: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف ابن عابدين المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٢٤٧ ـ رسالة تحبير التحرير (ضمن رسائل ابن عابدين): رسالة تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير.

تأليف: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّئ سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٢٤٨ ـ رسالة تنبيه ذوي الأفهام (ضمن رسائل ابن عابدين): رسالة تنبيه ذوي الأفهام على يطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العامّ.

تأليف: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّئ سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٢٤٩ ـ رسالة تنبيه الرقود (ضمن رسائل ابن عابدين): رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود .

تأليف: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٢٥٠ ـ رسالة العدالة للأنصاري (ضمن الرسائل الفقهية): رسالة العدالة .

تأليف: مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ / تحقيق: صادق الكاشاني / نشر: المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري - قم / الطبعة الأُولى - ١٤١٤ هـ.

٢٥١ ـ رسالة العدالة للشهيد الثاني (ضمن رسائل الشهيد الثاني): رسالة في العدالة .

تأليف: زين الدين بن على بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الشاني المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ / تحقيق: أحمد العابدي / مراجعة: أسعد الطيّب / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي -قم / الطبعة الأولى - ١٤٢١ هـ.

# ٢٥٢ ـ رسالة العدالة للقزويني: رسالة في العدالة .

تأليف: على الموسوي القزويني المتوفّى سنة ١٢٩٨ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم / الطبعة الأُولى - ١٤١٩ هـ.

٢٥٣ ـ رسالة نشر العرف (ضمن رسائل ابن عابدين): رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف.

تأليف: محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٢٥٤ ـ رسالة الوصايا للأنصاري، أو: كتاب الوصايا للأنصاري: رسالة في الوصايا.

تأليف: مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ / تحقيق ونشر: لجنة الأمانة العامّة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٥ هـ.

٢٥٥ ـ الرعاية الصغرى: الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل.

تأليف: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان السنمري الحرّاني الحنبلي المتوفّى سنة ٦٩٥ هـ/تحقيق: د. ناصر سعود عبدالله السلامة / نشر: دار إشبيليا ـ الرياض / الطبعة الأولى ـ ١٤٢٣ هـ.

## ٢٥٦ ـ الرعاية في علم الدراية .

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ ه/ تحقيق: عبد الحسين محمّد علي البقّال / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة -قم / الطبعة الثانية -١٤١٣ ه.

#### ٢٥٧ ـ روض الجنان.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ ه/نشر: قم.

# ٢٥٨ -الروض المربع: الروض المربع بشرح زاد المستقنع.

تأليف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري الحنبلي المتوفّى سنة ١٠٥١ه/ تصحيح ومراجعة: أحمد محمّد شاكر وعلي محمّد شاكر / نشر: دار التراث ـ القاهرة.

#### ٢٥٩ \_الروض النظير: الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير.

تأليف: الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي السياغي الحيمي الصنعاني المتوفّى سنة ١٢٢١ ه/ نشر: دار الجيل بيروت.

# ٢٦٠ ـ روضات الجنَّات: روضات الجنَّات في أحوال العلماء والسادات.

تأليف: محمّد باقر بن زين العابدين بن أبي القاسم بن حسين الموسوي الخوانساري الأصفهاني المتوفّى سنة ١٣١٣ هـ / نشر: دار الإسلامية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١١ هـ .

## ٢٦١ ـ الروضة البهيَّة، أو الروضة: الروضة البهيَّة في شرح اللمعة الدمشقيَّة.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي الممعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ / تصحيح: محمّد سلطان الموسوي كلانتر / نشر: مؤسّسة الأعلمي بيروت.

#### ٢٦٢ ـ روضة الطالبين: روضة الطالبين وعمدة المفتين.

تأليف: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الحواربي الشافعي المتوفّى . سنة ٢٧٦ه/ نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤١٥ه.

## ٢٦٣ ـ روضة الناظر: روضة الناظر وجُنَّة المُناظِر.

تأليف: موفّق الدين أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفّى سنة ٦٢٠ ه/نشر: مكتبة المعارف الرياض.

## ٢٦٤ ـ الروضة الندية: الروضة الندية شرح الدرر البهية .

تأليف: أبي الطيب صدّيق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري المـتوفّىٰ سنة ١٣٠٧ هـ / نشر: دار المعرفة ـ بيروت.

# ٢٦٥ ـ الرياض: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل.

تأليف: على بن محمّد بن على الطباطبائي المتوفّى سنة ١٢٣١ هـ / تحقيق ونشر:

مؤسّسة آل البيت المن الحياء التراث \_قم /الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ هـ.

# ٢٦٦ ـ رياض السالكين: رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين.

تأليف: صدر الدين علي خان بن أحمد بن محمّد معصوم بن أحمد بن إبراهيم الحسيني المدني الشيرازي المتوفّئ سنة ١١٢٠ ه / تحقيق: محسن الحسيني الأميني / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم.

#### ٢٦٧ ـ رياض العلماء: رياض العلماء وحياض الفضلاء.

تأليف: عبد الله أفندي الأصفهاني المتوفّى سنة ١١٣٠ هـ / تحقيق: أحمد الحسيني / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة -قم / ١٤١٥ هـ.

## ٢٦٨ - ريحانة الأدب: ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب.

تأليف: محمّد علي بن محمّد طاهر المدرّس التبريزي الخياباني المتوفّى سنة ١٣٧٣ه / طبع: مطبعة الشركة العامّة لطبع الكتب \_ إيران / الطبعة الثانية \_ ١٣٣٥هش.

# ﴿ز ∢۰

# ٢٦٩ - زبدة البيان: زبدة البيان في أحكام القرآن.

تأليف: أحمد بن محمّد الأردبيلي المعروف بالمقدّس الأردبيلي المتوفّى سنة ٩٩٣ هـ/ تحقيق: محمّد باقر البهبودي / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_ طهران.

# ≪ س >⊳

## ٢٧٠ - سبل السلام: سبل السلام شرح بلوغ المرام.

تأليف: محمّد بن إسماعيل اليمني الصنعاني المتوفّى سنة ١١٨٢ ه/تحقيق: محمّد عبد القادر أحمد عطا/نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت /الطبعة الأولى \_١٤٠٨ ه.

## ٢٧١ - السرائر: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي المتوفّى

سنة ٥٩٨ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / الطبعة الثانية ـ ١٤١٠ هـ.

#### ٢٧٢ \_السراج الوهّاج: السراج الوهّاج شرح متن المنهاج .

تأليف: محمّد الزهرى الغمراوي / نشر: مكتبة المثنّى ـ بغداد.

#### ٢٧٣ ـ سيماء المقال: سيماء المقال في علم الرجال.

تأليف: كمال الدين أبي الهدى بن محمّد بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد حسن الكلباسي الخراساني المتوفّى سنة ١٣٥٦ هـ / تحقيق: محمّد الحسيني القزويني / نشر: مؤسّسة ولي العصر للدراسات الإسلامية ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٩ هـ.

#### ٢٧٤ ـ سنن ابن ماجة: كتاب السنن .

تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفّى سنة ٧٧٥ه / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى / نشر: دار الفكر - بيروت.

#### ٢٧٥ ـ سنن أبي داود: السنن .

تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي الحنبلي المتوفّى سنة ٢٧٥ ه / تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد / نشر: دار الفكر \_بيروت.

## ٢٧٦ ـ سنن الترمذي: الجامع الصحيح.

تأليف: أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفّى سنة ٢٧٩ ه / تحقيق: أحمد محمّد شاكر / نشر: دار إحياء التراث العربى ـ بيروت / ١٣٥٧هـ.

#### ٢٧٧ ـ سينن الدارقطني: السينن.

تأليف: أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفّى سنة ٣٨٥ هـ / تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني / نشر: عالم الكتب ـ بيروت / الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٦ هـ.

#### ۲۷۸ ـسنن الدارمي: السنن .

تأليف: أبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي السمرقندي المتوفّى سنة ٢٥٥ هـ / نشر: دار الفكر \_القاهرة / ١٣٩٨ هـ.

#### ٢٧٩ ـ سنن سعيد بن منصور: كتاب السنن .

تأليف: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكّي المتوفّى سنة ٢٢٧ ه/تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي / نشر: الدار السلفية \_ بمبئي / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٣ ه.

# ٢٨٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: السنن الكبرى.

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٤٥٨ هـ / نشر: دار المعرفة \_بيروت.

## ٢٨١ ـ سنن النسائي: السنن .

تأليف: أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني المتوفّى سنة ٣٠٣هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الأُولئ ـ ١٣٤٨هـ /

## ٢٨٢ ـ سير أعلام النبلاء.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ه/ تحقيق: مجموعة من الباحثين / إشراف: شعيب الأرناؤوط / نشر: مؤسّسة الرسالة ـ بيروت / الطبعة الحادية عشرة ـ ١٤١٧هـ

## ٢٨٣ ـ السيرة النبوية لابن هشام: السيرة النبوية .

تأليف: أبي محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري المعافري الذهلي المتوفّى سنة ٢١٨ ه/ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي / نشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت / الطبعة الثالثة - ١٤٢١ هـ.

## ە( ش )ە

## ٢٨٤ ـ شنذرات الذهب: شنذرات الذهب في أخبار من ذهب.

تأليف: أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمّد المعروف بابن العماد الحنبلي المتوفّى سنة ١٠١٩ هـ / نشر: دار الفكر بيروت / ١٤١٤ هـ .

# ٢٨٥ ـ الشذرة في الأحاديث المشتهرة.

تأليف: محمّد بن طولون الصالحي المتوفّى سنة ٩٥٣ هـ / تحقيق: كمال بسيوني زغلول / نشر: دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة الأُولي \_ ١٤١٣ هـ.

## ٢٨٦ - الشرائع: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.

تأليف: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن الهُذَلي المعروف بالمحقّق الحلّي المتوفّى سنة ٦٧٦ ه / نشر: استقلال - طهران / الطبعة الثالثة - ١٤١٢ ه.

# ٢٨٧ ـ شرح الأخبار: شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار.

تأليف: أبي حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي المتوفّى سنة ٣٦٣ هـ / تحقيق: محمّد حسين الجلالي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة الأولى - ١٤٠٩ هـ .

## ٢٨٨ ـ شرح أدب القاضى للجصّاص: شرح أدب القاضي.

(من تأليف: أبي بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الخصّاف المتوفّى سنة ٢٦١ ه) / شرح: أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحموي المعروف بالجصّاص المتوفّى سنة ٣٧٠ه / نشر: السيّد أسعد طرابزوني الحسيني - مصر / ١٤٠٠ه.

# ٢٨٩ ـ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد: شرح أدب القاضي.

(من تأليف: أبي بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الخصّاف المتوفّى سنة ٢٦١ هـ) / شرح: حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد المتوفّى سنة ٥٣٦ هـ/ تحقيق: محيي هلال السرحان / طبع: مطبعة الإرشاد ـ بغداد / ١٣٩٨ هـ.

#### ٢٩٠ ـ شرح التجريد للقوشجى: شرح التجريد.

تأليف: علاء الدين علي بن محمّد القوشجي الحنفي المتوفّى سنة ٨٧٩ هـ / نشر: (كتاب فروشى معرفة) - شيراز.

#### ٢٩١ ـ شرح التلويح على التوضيح.

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الخراساني الشافعي المتوفّى سنة ٧٩٣ه/ نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأُولى ـ ١٤١٦هـ.

# ٢٩٢ ـ شرح تنقيح الفصول: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول .

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي القرافي المتوفّى سنة ١٨٤ ه / تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد / نشر: دار الفكر ـ بيروت والقاهرة، ومكتبة الكلّيات الأزهرية ـ القاهرة / الطبعة الأُولى ـ ١٣٩٣ هـ.

# 79٣ - شرح الزُرقاني على مختصر خليل: الشرح على مختصر سيّدي خليل ابن إسحاق. تأليف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزُرقاني المصري المالكي المتوفّى سنة ١٩٩٩ ه/نشر: دار الفكر -بيروت.

# ٢٩٤ ـ شرح الزُرقاني على الموطّأ: الشرح على موطّأ الإمام مالك.

تأليف: محمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزُرقاني المصري المالكي المتوفّى سنة ١١٢٧ هـ / نشر: دار المعرفة بيروت / ١٤٠٩ هـ.

# ٢٩٥ ـ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الشرح على مختصر الخرقي.

تأليف: شمس الدين محمّد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفّى سنة ٧٧٢ هـ / تحقيق: عبد الله عبد الرحمان عبد الله الجبرين / نشر: مكتبة العبيكان \_ الرياض / الطبعة الأولى \_ ١٤١٣ هـ.

# ٢٩٦ ـ شرح السنّة للبغوى: شرح السنّة.

تأليف: أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي المتوفّئ سنة ١٢٥ه / تحقيق: سعيد اللحّام / نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤١٩هـ.

# ٢٩٧ -الشرح الصغير للدردير: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.

تأليف: أبي البركات أحمد بن محمّد بن أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري المالكي المعروف بالدردير المتوفّى سنة ١٢٠١ه/نشر: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الإمارات العربية المتّحدة / ١٤١٠ه.

# ٢٩٨ - شرح العناية للبابرتي: العناية على الهداية.

تأليف: أكمل الدين محمّد بن محمود البابرتي المتوفّى سنة ٧٨٦ه / نشر: دار إحياء التراث العربى ـ بيروت.

## ٢٩٩ ـ شرح فتح القدير: فتح القدير للعاجز الفقير.

تأليف: كمال الدين محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الحنفي المعروف بابن الهمام المتوفّى سنة ٨٦١ ه/نشر:دار إحياء التراث العربي - بيروت.

#### ٣٠٠ الشرح الكبير: الشرح الكبير على متن المقنع.

تأليف: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٦٨٢ هـ/ نشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت.

## ٣٠١ ـ شرح الكرماني على صحيح البخاري: شرح صحيح البخاري.

تأليف: شمس الدين محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني المـتوفّىٰ سـنة ٧٨٧هـ/نشر: دار إحياء التراث العربي ـبيروت /الطبعة الثانية ـ ١٤٠١هـ.

## ٣٠٢ ـ شرح الكنز للعيني: رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق.

تأليف: بدر الدين أبي محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين العينى العينتابي القاهري المتوفّى سنة ٥٥٥ هـ / طبع: المطبعة الميمنية -مصر.

## ٣٠٣ ـ شرح المجلّة للأتاسى: شرح المجلّة.

تأليف: خالد بن محمّد بن عبد الستّار الأتاسي السوري المـتوفّى سـنة ١٩٠٨ م / نشر: مطبعة حمص ـسوريا / ١٩٣٠ م.

# ٣٠٤ شرح المجلّة لسليم اللبناني: شرح مجلّة الأحكام العدليّة.

تأليف: سليم بن رستم بن إلياس بن طنوس باز اللبناني المتوفّى سنة ١٩٢٠ م / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الثالثة.

## ٣٠٥ ـ شرح المجلّة للقاضى: شرح المجلّة .

تأليف: منير بن خضر بن يوسف القاضي البغدادي المتوفّى سنة ١٩٦٩ م / طبع: مطبعة العانى ـ بغداد / ١٩٤٩ م.

#### ٣٠٦ شرح معانى الآثار.

تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحجري الحنفي المتوفّى سنة ٣٢١ ه / تحقيق: محمّد زهري النجّار / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٤١٦ ه.

#### ٣٠٧\_شرح المقاصد.

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الخراساني الشافعي المتوفّى سنة ٧٩٣ه / تحقيق: د. عبد الرحمان عميرة / نشر: مكتبة الشريف الرضي \_ قم / الطبعة الأُولئ \_ ١٣٧١ هـ . ش .

٣١٦..... تحرير المجلّة /ج ٥

## ٣٠٨ ـ شيرح المنار.

تأليف: عزّ الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني المعروف بابن ملك المتوفّى سنة ٨٠١ه . المعروف بابن ملك المتوفّى سنة ٨٠١ه .

# ٣٠٩ ـ شرح منتهى الإرادات.

تأليف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري الحنبلى المتوفّى سنة ١٠٥١ هـ/نشر: المكتبة السلفية ـ المدينة المنوّرة.

# ٣١٠ - شرح منح الجليل: شرح منح الجليل على مختصر العلّامة خليل.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد عُلَيش الأشعري الشاذلي الأزهري المالكي المتوفّى سنة ١٢٩٩ هـ / نشر: دار صادر بيروت.

## ٣١١ ـ شرح المواقف.

تأليف: علي بن محمّد الجرجاني المستوفّى سسنة ٨١٦ هـ / نشسر: مكتبة الشسريف الرضى \_قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٢ هـ / أفست عن مطبعة السعادة \_مصر.

# ٣١٢ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة.

تأليف: عزّ الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد المتوفّىٰ سنة ٦٥٦ هـ /تعليق: حسين الأعلمي /نشر: مؤسّسة الأعلمي – بيروت /الطبعة الأولىٰ المصحّحة ـ ١٤١٥ هـ.

٣١٣- شرح النووي على مسلم: شرح صحيح مسلم: تأليف: محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الحواربي الشافعي المتوفّى سنة ٢٧٦ هـ/ نشر: دار الكتب العلمية -بيروت / ١٤٠١ هـ.

#### ٣١٤ ـ شرح الوقاية.

تأليف: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد البخاري الحنفي المعروف بصدر الشريعة الأصغر المتوفّى سنة ٧٤٧ه / نشر: المكتبة الحبيبية \_الباكستان.

## ٣١٥ ـ الشروط وعلم الصكوك.

تأليف: أبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي المتوفّى ٥٥٠ هـ/تحقيق: محمد جاسم الحديثي / نشر: دار الشؤون الثقافية العامّة (آفاق عربية) - بغداد / الطبعة الأولى - ١٩٨٧م.

فهرس المصادر ..... المصادر الم

## ٣١٦ ـ شعب الإيمان للبيهقى: شعب الإيمان.

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٤٥٨ هـ/تحقيق: حمدي الدمرداش محمّد العدل / نشر: دار الفكر \_بيروت / الطبعة الأولى \_ 1875 هـ.

## ٣١٧ ـ شعراء الغرى: شعراء الغري، أو: النجفيات.

تأليف: على الخاقاني النجفي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـقم / ١٤٠٨هـ / أُفست عن المطبعة الحيدرية ـ النجف / ١٣٧٣هـ.

## ٣١٨ ـ شوارق الإلهام: شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام.

تأليف: عبد الرزّاق بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني المتوفّى بعد سنة ١٠١٥ ه/نشر: مهدوى \_أصفهان.

## «( 🛥 🕽»

#### ٣١٩ ـ الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية.

تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري المتوفّى سنة ٣٩٣ه / تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار / نشر: دار العلم للملايين ـ بيروت / الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٧ه.

#### ٣٢٠ ـ صحيح البخاري: الصحيح.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي المتوفّى سنة ٢٥٦ هـ / تحقيق: قاسم الشمّاعي الرفّاعي / نشر: دار القلم \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٧ هـ .

#### ٣٢١ ـ صحيح مسلم: الصحيح .

تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري المتوفّى سنة ٢٦١ه / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الثانية - ١٩٧٢ م.

#### ٣٢٢\_صفوة الصفوة.

تأليف: أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي البكري البغدادي الحنبلي

المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ / تحقيق: محمود فاخوري ود. محمّد روّاس قلعجي / نشر: دار المعرفة \_بيروت / الطبعة الرابعة \_١٤٠٦ هـ.

## ◊﴿ ﴿ صُ ﴾

٣٢٣ - الضعف الجنسي: الضعف الجنسي أسبابه وعلاجه بالأدوية والأعشاب. تأليف: د. عزيز سالم / نشر: دار الأمير - بيروت / الطبعة الأُولَى - ١٤١٧هـ.

## ≪ **å** ≫

٣٢٤ ـ طبقات أعلام الشبيعة (الثقات العيون في سادس القرون).

تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني المتوفّىٰ سنة ١٣٨٨ هـ / تحقيق: علي نقي منزوي / نشر: دار الكتاب العربي - بيروت / الطبعة الأُولى \_ ١٣٩٢ هـ.

٣٢٥ طبقات أعلام الشبيعة (الكرام البررة).

تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني المتوفّى سنة ١٣٨٨ هـ / نشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت .

٣٢٦ ـ طبقات أعلام الشبيعة (نقباء البشر).

تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني المتوفّى سنة ١٣٨٨ هـ / نشر: دار الكتاب العربي \_ \_ بيروت .

#### ٣٢٧ ـ طبقات الحفّاظ .

تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدين الخصيري السيوطي المستوفّى سينة ٩١١ ه / تحقيق: علي محمّد عمر / نشر: مكتبة وهبة القاهرة / الطبعة الأولى \_ ١٣٩٣ هـ.

٣٢٨ ـ طبقات السبكي: طبقات الشافعية الكبرى.

تأليف: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفّئ سنة ٧٧١ه / تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو ومحمود محمّد الطناحي / نشر: دار إحياء الكتب العربية \_القاهرة.

#### ٣٢٩ ـ طبقات المستشرقين.

تأليف: د. عبد الحميد صالح حمدان / نشر: مكتبة مدبولي ـ مصر.

#### ٣٣٠ ـ طبقات الشافعية لابن شهية: طبقات الشافعية .

تأليف: تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن محمّد الدمشقي المعروف بابن قاضي شهبة المتوفّى سنة ٨٥١هـ/تحقيق: د. عبد العليم خان /فهرسة: د. عبد الله أنيس الطبّاع / نشر: عالم الكتب ـبيروت / الطبعة الأُولىٰ ـ ١٤٠٧هـ.

# ٣٣١ ـ طبقات الشافعية لابن هداية الله: طبقات الشافعية .

تأليف: أبي بكر بن هداية الله الحسيبي المريواني الكوراني الكردي المعروف بالمصنّف المتوفّى سنة ١٠١٤ هـ / طبع: مطبعة بغداد ـ بغداد / ١٣٥٦ هـ .

## ٣٣٢ \_ طبقات الفقهاء للشيرازي: طبقات الفقهاء.

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ٤٧٦ هـ / طبع: مطبعة بغداد ـ بغداد / ١٣٥٦ هـ .

#### ٣٣٣ \_الطبقات الكبرى لابن سعد: الطبقات الكبرى.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الزهري البصري المتوفّى سنة ٢٣٠هـ / نشر: دار بيروت ـ بيروت / ١٤٠٥هـ.

## ٣٣٤ ـ الطبقات لخليفة العصفري: كتاب الطبقات .

تأليف: أبي عمرو خليفة بن خيّاط بن أبي هبيرة الليثي العصفري المعروف بشبّاب المتوفّى سنة ٢٤٠ هـ/ رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري لمحمّد بن أحمد بن محمّد الأزدي / تحقيق: د. أكرم ضياء العُمري / نشر: دار طيبة ـ الرياض / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٢هـ.

## ٣٣٥ ـ طرائف المقال: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال.

تأليف: على أصغر بن محمد شفيع الجابلقي البروجردي المتوفّى سنة ١٣١٣ ه/ تحقيق: مهدي الرجائي /إشراف: محمود المرعشي النجفي /نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة \_قم /الطبعة الأولى \_ ١٤١٠ هـ.

## ٣٣٦ \_الطراز: الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.

تأليف: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني المتوفّى سنة ٧٤٩ه / طبع: مطبعة المقتطف مصر / ١٣٣٢ه.

# ٣٣٧ ـ طريقة الخلاف: طريقة الخلاف بين الأسلاف .

تأليف: علاء الدين أبي الفتح محمّد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي المتوفّىٰ سنة ٥٥٢ هـ / تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأُولى \_ ١٤١٣ هـ.

# ٣٣٨ ـ طلبة الطلبة: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية.

تأليف: أبي حفص نجم الدين عمر بن محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان النسفي المتوفّى سنة ٥٣٧ هـ / ١٤٠٦ هـ .

## ≪( ¿ >>

# ٣٣٩ عارضة الأحوذي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

تأليف: أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي المتوفّى سنة ٥٤٣ هـ / تحقيق: جمال مرعشلي / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

# ٣٤٠ العبر: العبر في خبر من غَبَر.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ ه / تحقيق: د. صلاح الدين المنجد / نشر: دائرة المطبوعات ـ الكويت / ١٩٦٠ م.

# ٣٤١ - العبقات العنبرية: العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية.

تأليف: محمّد حسين بن علي بن محمّد رضا بن موسىٰ بن جعفر كاشف الغطاء النجفي المتوفّى سنة ١٣٧٣ هـ / تحقيق: د. جودت القزويني / نشر: دار بيسان ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ .

# ٣٤٢ عدّة الأُصول.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة

المتوفّى سنة ٤٦٠ه/ تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّي /نشر: مؤسّسة البعثة ـ قم /الطبعة الأُولى ـ ١٤١٧ه.

#### ٣٤٣ العدّة شرح العمدة.

تأليف: بهاء الدين عبد الرحمان بن إبراهيم المقدسي المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ / تحقيق: أبي عبد الرحمان صلاح بن محمّد بن عويضة / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.

# ٣٤٤ ـ العدّة للصنعاني: العُدّة (حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام).

تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفّى سنة ١١٨٢ هـ / تحقيق: علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٩ هـ.

#### ٣٤٥ ـ العروة الوثقي.

تأليف: محمّد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي اليزدي المتوفّى اسنة ١٤١٧ هـ انشر: مدينة العلم قم / الطبعة الأُولى - ١٤١٤ هـ.

#### ٣٤٦ العزيز في شرح الوجيز.

تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي المتوفّى سنة ٦٢٣ هـ / تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأُولىٰ \_ ١٤١٧ هـ .

## ٣٤٧ ـ عقد التحكيم في القمة الإسلامي والقانون الوضعى .

تأليف. د. قحطان عبد الرحمان الدوري /طبع: مطبعة الخلود \_بغداد /الطبعة الأولى \_ . - ١٤٠٥هـ .

## ٣٤٨ ـ العقد القريد .

تأليف: شهاب الدين أبي عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه بن حبيب بن دريد بن سالم الأندلسي المتوفّى سنة ٣٢٨ه / تحقيق: د. مفيد محمّد قميحة / نشر: دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٧هـ.

## ٣٤٩ ـ العقد المنير: العقد المنير في تحقيق ما يتعلّق بالدراهم والدنانير .

تأليف: موسى الحسيني المازندراني المتوفّى سنة ١٣٩٩ هـ / نشر: مكتبة الصدوق \_ طهران / الطبعة الثانية \_ ١٣٨٨ هـ.

## ٣٥٠ - العقود الدرّية: العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

تأليف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّى سنة ١٢٥٢ هـ/ نشر: المكتبة الحبيبية ـ الباكستان.

## ٣٥١ ـ علل الحديث للرازى: علل الحديث.

تأليف: أبي محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر ابن داود بن مهران التميمي الحنظلي الرازي المتوقّىٰ سنة ٣٢٧ هـ / نشر: دار المعرفة ـ بيروت / ١٤٠٥ هـ.

#### ٣٥٢ ـ العلل المتناهية: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .

تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ / تحقيق: خليل الميس / نشر: دار الكتب العلمية -بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٠٣ هـ.

#### ٣٥٣ علم الاضطرابات السلوكية.

تأليف: د. ميخائيل اسعد / نشر: دار الجيل ـ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٤ هـ.

# ٣٥٤ ـ عمدة القاري: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري.

تأليف: بدر الدين أبي محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين العيني العينتابي القاهري المتوفّى سنة ٥٥٥ ه/ نشر: دار الفكر ـ بيروت .

#### ٣٥٥ ـ العناوين: عناوين الأصول.

تأليف: مير عبد الفتّاح بن علي الحسيني المراغي المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٧ هـ.

## ٣٥٦ ـ العوائد: عوائد الأيّام من مهمّات أدلّة الأحكام .

تأليف: أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذرّ النراقي المتوفّىٰ سنة ١٣٤٥ هـ / تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام

فهرس المصادر ...... فهرس المصادر ..... و المصادر .... و المصادر .... و المصادر .... ۳۲۳

ا الإسلامي - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٧ هـ.

## ٣٥٧ ـ العوالي لمالك: العوالي .

تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني المتوفّى سنة ١٧٩ هـ/ رواية: أبي الوليد هشام بن عمّار المتوفّى سنة ١٤٠ هـ، وسليم بن أيّرب الرازي المتوفّى سنة ٤٤٩ هـ، وأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ، وأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المتوفّى سنة ٣٣٥ هـ، وأبي اليُمن زيد ابن الحسين الكندي المتوفّى سنة ١٦٣ هـ، وأبي الفتح عمر بن الحاجب الأميني المتوفّى سنة ١٣٠ هـ، وأبي أحمد محمّد بن أحمد الحاكم المتوفّى سنة ١٣٥ هـ/ المتوفّى سنة ١٨٥ هـ/ تحقيق: محمّد الحاج ناصر ومحمّد عوّام والحسنية مجاطي علمي ومريم مولولا / نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت / الطبعة الثانية - ١٩٩٨ م.

## ٣٥٨ عون المعبود: عون المعبود في شرح سنن أبي داود.

تأليف: شرف الحقّ أبي عبد الرحمان محمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقى العظيم آبادى المتوفّى بعد سنة ١٣٢٣ هـ/طبع: مطبعة المعرفة / ١٤١١ هـ.

#### ٣٥٩ ـ العين: كتاب العين.

تأليف: أبي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفّى سنة ١٧٥ ه / تحقيق: د. مهدى المخزومي و د. إبراهيم السامرّائي / نشر: دار ومكتبة الهلال ـ بيروت.

## **≪**( **¿** }>

# ٣٦٠ ـ غاية البيان للرملى: غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان.

تأليف: شمس الدين محمّد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الشافعي الأنصاري المتوفّى سنة ١٠٠٤هـ / نشر: دار إحياء الكتب العربية \_مصر.

## ٣٦١ ـ الغاية القصوى: الغاية القصوى في دراية الفتوى.

تأليف: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ١٨٥هـ/تحقيق: علي محيي الدين علي القره داغي /نشر: دار الإصلاح ـ الدمّام / ١٤٠٠هـ.

#### ٣٦٢ ـ غاية المراد: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل المتوفّى سنة ٧٨٦ه / نشر مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / نشر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي قم / الطبعة الأولى ١٤١٨ه.

## ٣٦٣ ـ الغاية والتقريب: الغاية والتقريب في الفقه الشافعي.

تأليف: أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد العبّاداني الأصفهاني الشافعي المتوفّى سنة ٥٩٣ هـ / تحقيق: ماجد الحموي / نشر: دار ابن حزم / الطبعة الثانية ـ ١٤١٥ هـ .

# ٣٦٤\_الغنية: غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع .

تأليف: عزّ الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الصلبي المتوفّى سنة ٥٨٥هـ/تحقيق: إبراهيم البهادري /نشر: مؤسّسة الإمام الصادق ـقم /الطبعة الأولى ـ ١٤١٧هـ.

# ٣٦٥ ـ الغوالي: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية.

تأليف: محمّد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور المـتوفّى سنة ٩٤٠ هـ / تحقيق: مجتبى العراقي / نشر: مطبعة سبيد الشهداء \_قـم / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٣ هـ.

# «( 🛶 🔊

## ٣٦٦ ـ فائق المقال: فائق المقال في الحديث والرجال .

تأليف: مهذّب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري المتوفّي سنة ١٠٨٥ ه/تحقيق: غلام حسين قيصريهها /نشر: دار الحديث قم /الطبعة الأولى ١٤٢٢ ه.

## ٣٦٧ ـ الفتاوي البزّازية (بهامش الفتاوي الهندية): الجامع الوجيز.

تأليف: حافظ الدين محمّد بن محمّد بن شهاب الكردري الحنفي المعروف بابن البزّاز المتوفّى سنة ٨٢٧ه / نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت / الطبعة الرابعة - ١٤٠٦ه.

## ٣٦٨ - الفتاوي الخانية (بهامش الفتاوي الهندية): فتاوي قاضي خان.

فهرس المصادر ...... فهرس المصادر ..... و المصادر .... و ۳۲۵

تأليف: فخر الدين أبي المحاسن حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفّى سنة ٥٩٢ه / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الرابعة - ١٤٠٦ه.

# ٣٦٩ ـ الفتاوي الخيرية (بهامش العقود الدرّية): الفتاوي الخيرية لنفع البرية.

تأليف: خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيّوبي العليمي الفاروقي الرملي الحنفي المتوفّى سنة ١٠٨١ه/نشر: المكتبة الحبيبية -الباكستان.

#### ٣٧٠ \_ فتاوى السبكي: مجموعة الفتاوى.

تأليف: تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمّام السبكي الأنصارى المتوفّى سنة ٧٥٦هـ / نشر: دار المعرفة ـ بيروت.

## ٣٧١ \_الفتاوي الكبري للهيتمي: الفتاوي الكبرى الفقهية.

تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي المكّي الشافعي المتوفّى سنة ٩٧٤ هـ / نشر: دار صادر \_بيروت.

#### ٣٧٢ ـ الفتاوي الهندية: الفتاوي العالمكيرية.

تأليف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الرابعة - ١٤٠٦ هـ.

## ٣٧٣ فتح الباري: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٢ هـ .

#### ٣٧٤ فتح باب العناية: فتح باب العناية بشرح الوقاية.

تأليف: نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمّد الهروي القاري المتوفّى سنة الدين أبي المتناء: محمّد نزار تميم وهيثم نزار تميم / نشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ ه.

## ٣٧٥\_فتح العزيز ": فتح العزيز في شرح الوجيز .

<sup>(\*)</sup> هذا الكتاب هو نفس كتاب: العزيز في شرح الوجيز، وقد استعملتُ القبلي لكونه محقّقاً، حيث عثرت عليه بعد استخدامي للكتاب القديم غير المحقّق، وقد ذكرت الاسم الآخر المشهور لكتاب الرافعي للتمبيز بين موارد استخدام الكتاب المحقّق عن غيره، فلاحظ.

تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي المتوفّى سنة ٦٢٣ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت.

# ٣٧٦ ـ فتح العلّام: فتح العلّام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام.

تأليف: أبي يحيى زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الشافعي المعروف بشيخ الإسلام المتوقّى سنة ٩٢٥ ه/ تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأُولئ - ١٤١١ ه.

# ٣٧٧ ـ فتح المالك: فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البرّ على موطًّا الإمام مالك.

ترتيب وتحقيق: د. مصطفى صميدة / نشر: دار الكتب العلميّة ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

# ٣٧٨ - فتح المبدي: فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي على التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح .

تأليف: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري المتوفّى سنة ١٢٢٧ هـ / نشر: دار المعرفة \_بيروت.

## ٣٧٩ ـ فتح المعين: فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمّات الدين.

تأليف: زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري الفتاني من أعلام القرن العاشر الهجري / نشر: دار الفكر \_بيروت.

## ٣٨٠ فتح الوهّاب: فتح الوهّاب بشرح منهج الطلّاب.

تأليف: أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الشافعي المعروف بشيخ الإسلام المتوقى سنة ٩٢٥ ه / نشر: دار إحياء الكتب العربية \_ مصر.

# ٣٨١ ـ فرائد الأُصول: الرسائل.

تأليف: مرتضى بن محمد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة المرتضى بن محمد أمين الأسلامي - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٩ ه.

# ٣٨٢ ـ الفرائد البهية: الفرائد البهت في المواعد الفقهية .

تأليف: محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى حمزة الحسيني الحمزاوي

الحنفي المتوفِّي سنة ١٣٠٥ هـ / نشر: دار الفكر \_دمشق / الطبعة الأُولِي \_ ١٤٠٦ هـ.

## ٣٨٣ ـ فردوس الأخبار: فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب.

تأليف: شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفّى سنة ٥٠٩ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

#### ٣٨٤ ـ الفرق بين الفِرق.

تأليف: عبد القادر بن طاهر بن محمّد البغدادي الإسفراييني التميمي المتوفّى سنة ٤٢٩ هـ / تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد / طبع: مطبعة المدنى ـ القاهرة.

### ٣٨٥ ـ الفروع لابن مفلح: كتاب الفروع.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٧٦٣ هـ / مراجعة: عبد الستّار أحمد فرّاج / نشر: عالم الكتب - بيروت / الطبعة الرابعة - ٥٠٠٨ م

# ٣٨٦ ـ الفروع للمحلِّي: كشف اللثام عن أسئلة الأنام .

تأليف: الحسين بن محمّد المحلّي الشافعي المتوفّى سنة ١١٧٠ هـ/ تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٢٠ هـ.

# ٣٨٧ ـ الفروق للقرافي: أنوار البروق في أنواء الفروق.

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي القرافي المالكي المتوفّى سنة ٦٨٤هـ القرافي المالكي المتوفّى سنة ٦٨٤هـ / نشر: عالم الكتب بيروت.

## ٣٨٨ ـ الفروق للكرابيسي: الفروق.

تأليف: أسعد بن محمّد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الحنفي المتوفّى سنة ٥٧٠ هـ / تحقيق: د. محمّد طمّوم / نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت / الطبعة الثانية ـ ١٩٩٣ م.

# ٣٨٩ \_ الفصول الغروية: الفصول في الأُصول.

تأليف: محمّد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الحائري الأصفهاني المتوفّى سنة 1٢٥٠ هـ / نشر: دار إحياء العلوم الإسلامية قم / ١٤٠٤ هـ /

# ٣٩٠ ـ الفصول المهمّة للحرّ: الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة .

تأليف: محمّد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي المتوفّى سنة ١١٠٤ هـ / نشر: مكتبة بصيرتي \_ قم / الطبعة الثالثة.

# ٣٩١ - فقه الإمامية (قسم الخيارات) (تقريراً لأبحاث الميرزا حبيب الله الرشتي).

تأليف: محمّد كاظم الخلخالي المتوفّىٰ سنة ١٣٣٦ هـ / نشر: مكتبة الداوري ـ قم / الطبعة الأُولىٰ ـ ١٤٠٧ هـ.

# ٣٩٢ ـ فقه القرآن للراوندي: فقه القرآن.

تأليف: قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي المتوفّى سنة ٥٧٣ هـ / تحقيق: أحمد الحسيني /نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـ قم / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٥ هـ.

## ٣٩٣ ـ فقه اللغة للتعالبي: كتاب فقه اللغة وسرّ العربية.

تأليف: أبي منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري المتوفّى سنة ٢٦٩ هـ / تحقيق: د. فائز محمّد / مراجعة: د. إميل يعقوب / نشر: دار الكتاب العربى - بيروت / الطبعة الثانية - ١٤١٦ هـ.

#### ٣٩٤ ـ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاع علا .

تحقيق: مؤسسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث ـ قم / نشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا ﷺ مشهد / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٦هـ.

#### ٣٩٥ ـ الفقه النافع.

تأليف: ناصر الدين أبي القاسم محمّد بن يوسف بن محمّد بن علي بن محمّد المحمّد المحمّد المحمّد المحمّد المحسني السمرقندي المدني المتوفّى سنة ٥٥٦ ه/ تحقيق: د. إبراهيم محمّد إبراهيم العبّود / نشر: مكتبة العبيكان ـ الرياض / الطبعة الأُولىٰ ـ ١٤٢١هـ.

#### ٣٩٦ ـ الفقيه: كتاب من لا يحضره الفقيه .

تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه / تحقيق: علي أكبر الغفاري / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم / الطبعة الثالثة - ١٤١٤ه.

فهرس المصادر ............ قهرس المصادر .....

# ٣٩٧ ـ الفهرست: فهرست كتب الشبيعة وأُصولهم وأسماء المصنَّفين وأصحاب الأُصول.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ ه / تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي / نشر: مكتبة المحقّق الطباطبائي \_ قم / الطبعة الأولى \_ ١٤٢٠ هـ.

#### ٣٩٨ ـ فهر ست ابن النديم: الفهر ست.

تأليف: أبي الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق النديم الورّاق المتوفّى سنة ٤٣٨ هـ / نشر: دار المعرفة ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤١٧ هـ .

#### ٣٩٩ ـ الفهرست لمنتجب الدين: الفهرست.

تأليف: منتجب الدين علي بن بابويه الرازي من أعلام القرن السادس الهجري / تحقيق: جلال الدين المحدّث الإرموي / إشراف: محمود المرعشي / نشر: مكتبة المرعشى النجفى العامّة ـ قم / ١٣٦٦ ه.ش.

#### ٤٠٠ \_الفوائد الحائرية .

تأليف: محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المعروف بالوحيد المتوفّى سنة ١٢٠٦ه / تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي ـ قم / الطبعة الأولى المحقّقة ـ ١٤١٥ه.

#### ٤٠١ \_ الفوائد الرجالية .

تأليف: محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم المتوفّى سنة ١٢١٢ هـ/تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم / نشر: مكتبة الصادق ـ طهران / الطبعة الأولى \_ ١٣٦٣ هـ ش .

# ٤٠٢ ـ الفوائد الرضوية: الفوائد الرضوية في أحوال علماء مذهب الجعفرية .

تأليف: عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوفّى سنة ١٣٥٩ هـ / طبع: إيران.

#### ٤٠٣ \_ الفوائد الزينية: الفوائد الزينية في مذهب الحنفية .

تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن أبي بكر المصري الحنفي المعروف بابن نُجيم المتوفّى سنة ٩٧٠ ه / نشر: دار ابن الجوزي - السعودية / الطبعة الأولى - ١٤١٤ ه.

..... تحرير المجلّة /ج ٥

#### ٤٠٤ \_ فوات الوفيات: فوات الوفيات والذيل عليها.

تأليف: محمّد بن شاكر الكتبي المتوفّئ سنة ٧٦٤ه/ تحقيق: د. إحسان عبّاس؛ نشر: دار صادر ـ بيروت.

## 003 ـ القواكه الدواني .

تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنأ النفراوي الأزهري المالكي المتوفّى سنة المند: من المالكي المتوفّى سنة المكرمة.

#### ٤٠٦ ـ فيض القدير: فيض القدير شرح الجامع الصغير.

تأليف: زين الدين محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي المُنَاوي القاهري المتوفّى سنة ١٠٣١ ه/ نشر: دار الحديث ـ القاهرة.

## ≪ **©** >>

#### ٤٠٧ ـ القاعدة الكلِّية .

تأليف: محمود مصطفىٰ هرموش / نشر: المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشــر والتوزيع ـبيروت / الطبعة الأُولىٰ ــ ١٤٠٦ هـ.

# ٤٠٨ ـ القاموس القانوني الثلاثي.

تأليف: موريس نخلة وروحي البعلبكي وصلاح مطر / نشر: منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ٢٠٠٢م.

## ٤٠٩ ـ القاموس المحيط: القاموس المحيط والقابوس الوسيط.

تأليف: مجد الدين أبي طاهر محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الفيرون آبادي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ٨١٧ هـ / نشر: دار الجيل ـ بيروت.

## ٤١٠ ـ القبس: القبس في شرح موطّاً ابن أنس.

تأليف: أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي المتوفّى سنة ٥٤٣ه ه / تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري /نشر: دار الكتب العلمية ـبيروت /الطبعة الأُولىٰ ـ١٤١٨هـ

#### ٤١١ ـ القيسات.

تأليف: محمّد بن محمّد باقر الحسيني مير داماد الإسترابادي المعروف بالمعلّم الثالث المتوفّى سنة ١٠٤١ ه/ مراجعة: مهدي محقّق وتوشي إيزوتسو وعلي الموسوي البهبهاني وإبراهيم الديباجي /طبع: جامعة طهران -طهران.

#### ٤١٢ \_قرب الإستاد .

تأليف: أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري من أعلام القرن الثّالث الهجري / تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت المبيّلاً لإحياء التراث -قم / الطبعة الأولى - ١٤١٣ هـ.

## ٤١٣ \_ قواعد الأحكام: قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / الطبعة الأولى - ١٤١٣هـ.

## ٤١٤ \_قواعد الأحكام لابن تيمية: قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

تأليف: عزّ الدين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن الحسن السلمي الدمشقي المعروف بسلطان العلماء المتوفّى سنة ٦٦٠ ه / نشر: دار المعرفة - بيروت.

# ٤١٥ ـ القواعد الصغرى للسلمي: القواعد الصغرى.

تأليف: عزّ الدين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن الحسن السُلمي الدمشقي المعروف بسلطان العلماء المتوفّى سنة ٦٦٠ ه / تحقيق: علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود /نشر: دار الجيل ومكتبة السنّة -بيروت / الطبعة الثانية - ١٤١٤ ه.

#### ٤١٦ \_القواعد الفقهية.

تأليف: محمّد حسن الموسوي البجنوردي المتوفّى سنة ١٣٩٦ هـ / تحقيق: مهدي المهريزي ومحمّد حسين الدرايتي / نشر: الهادي ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٩ هـ .

### ٤١٧ \_ القواعد الفقهية للندوى: القواعد الفقهية .

تأليف: على أحمد الندوي / نشر: دار القلم \_دمشق / الطبعة الثانية \_ ١٤١٢ هـ.

٤١٨ ـ القواعد الكلّية، أو القواعد العلمية: القواعد الكلّية فيما تبتني عليه كثير من معضلات مسائل الفقه والأُصول.

تأليف: على بن محمد بن على الموسوي البهبهاني الرامهرمزي / طبع: المطبعة العلمية حقم / نشر: مكتبة دار العلم الأهواز / الطبعة الثانية - ١٤٠٥هـ.

#### ١٩ ٤ ـ القواعد لابن رجب: القواعد في الفقه الإسلامي .

تأليف: أبي الفرج عبد الرحمان بن رجب الحنبلي المتوفّى سنة ٧٩٥ هـ / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.

#### ٤٢٠ ـ القواعد لابن اللجّام: القواعد.

تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن محمّد بن عبّاس بن شيبان البَعلي الدمشقي المعروف بابن اللحّام المتوفّى سنة ٨٠٣ه/ تحقيق: أيمن صالح شعبان / نشر: دار الحديث القاهرة / الطبعة الأولى - ١٤١٥ه.

# ٤٢١ ـ القواعد للحصني: قواعد الفقه .

تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلّى الصصني الدمشقي الشافعي المتوفّى سنة ٨٢٩ هـ / تحقيق: د. عبد الرحمان بن عبد الله الشعلان / نشر: مكتبة الرشد وشركة الرياض ـ الرياض / الطبعة الأُولى ـ ١٤١٨ هـ.

# ٤٢٢ \_ قواعد المرام: قواعد المرام في علم الكلام.

تأليف: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفّى سنة ٦٩٩ هـ / تحقيق: أحمد الحسيني /نشر: مكتبة المرعشى النجفى العامّة قم / الطبعة الثانية - ١٤٠٦هـ.

## ٢٣ ـ القواعد والفوائد: القواعد والفوائد في الفقه والأُصول والعربية .

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل المتوفّى سنة ٧٨٦ه / تحقيق: د. عبد الهادي محسن الحكيم / نشر: منتدى النشر ـ النحف / ١٣٩٩ هـ.

# ٤٣٤ ـ قوانين الأُصول: القوانين المحكمة في الأُصول المتقنة .

تأليف: أبي القاسم بن محمّد حسن الجيلاني الشفتي المعروف بالميرزا القمّي المتوفّى سنة ١٢٣١ هـ / ١٣٠٨ هـ.

#### ٤٢٥ ـ القوانين الفقهية لابن جزى: القوانين الفقهية .

تأليف: أبي القاسم محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفّى سنة ٧٤١هـ /

فهرير المصادر .....فهرين المصادر ....

نشر: المكتبة الثقافية ـ بيروت.

# ٤٣٦ ـ قوت الحبيب الغريب: قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب شرح غامة التقريب .

تأليف: أبي عبد المعطي محمّد بن عمر بن عربي بن علي نووي الجاوي البنتني الشافعي المتوفّى سنة ١٣١٦ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤٢١ هـ .

#### **≪ 4 }**∞

# ٤٧٧ \_ الكاشف للذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة .

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عشمان بن قايمان الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ه / تحقيق: عزّة علي عيد عطية وموسى محمّد علي الموشي / نشر: دار الكتب الحديثة القاهرة /الطبعة الأولى - ١٣٩٢هـ.

#### ٤٢٨ ـ الكافي.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المعروف بثقة الإسلام المتوفّى سنة ٣٢٩ هـ / تحقيق: علي أكبر الغفاري / نشر: دار الكتب الإسلامية - طهران / الطبعة الثالثة - ١٣٨٨ هـ.

#### ٤٢٩ ـ الكافي في الفقه .

تأليف: أبي الصلاح محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي المتوفّى سنة ٣٧٤هـ/نشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عيمُ - أصفهان /١٤٠٣هـ،

# ٤٣٠ \_ الكافي في فقه الإمام أحمد: الكافي في الفقه .

تأليف: موفّق الدين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ / تحقيق: محمّد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأُولى ـ ١٤١٤ هـ .

# ٤٣١ ـ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .

تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النّمَري القرطبي المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.

٣٣٤..... تحرير المجلّة /ج ٥

## ٤٣٢ - كامل الزيارات.

تأليف: أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي المتوفّى سنة ٣٦٨ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة نشر الفقاهة \_قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٧ هـ .

# ٤٣٣ ـ الكامل في ضعفاء الرجال.

تأليف: أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفّى سنة ٣٦٥ه / تحقيق: د. سهيل زكّار ويحيى مختار غزّاوي / نشر: دار الفكر ـ بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٩ هـ.

# ٤٣٤ - كتاب الإجارة للأصفهاني: كتاب الإجارة.

تأليف: محمّد حسين بن محمّد حسن بن علي أكبر بن بابا النخجواني الغروي الأصفهاني المتوفّى سنة ١٣٦١ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم/الطبعة الثانية -١٤١٨ه.

# ٤٣٥ \_ كتاب التلخيص: كتاب التلخيص في أُصول الفقه .

تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بإمام الحرمين المتوفّى سنة ٤٧٨ هـ / تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري / نشر: دار البشائر الإسلامية -بيروت، ومكتبة الباز -مكّة المكرّمة.

# ٤٣٦ ـ كتاب الخمس للحائري: كتاب الخمس.

تأليف: مرتضى بن عبد الكريم الحائري المتوفّى سنة ١٤٠٦ هـ / تحقيق: محمّد حسين أمر اللهي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / الطبعة الأُولى \_ ١٤١٨ هـ.

# ٤٣٧ ـ كتاب السنن الصغير للبيهقي: كتاب السنن الصغير.

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٤٥٨ هـ / تحقيق: عبد السلام عبد الشافي وأحمد قبّاني / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٢ هـ.

# ٤٣٨ ـ كتاب القضاء للأشتياني: كتاب القضاء.

تأليف: محمّد حسن بن جعفر بن محمّد الآشتياني الطهراني المتوفّى سنة ١٣١٩ هـ / نشر: دار الهجرة - قم / الطبعة الثانية - ١٤٠٤ هـ .

فهرس المصادر ...... فهرس المصادر ....

# ٤٣٩ \_ كتاب القضاء والشهادات للأنصاري: كتاب القضاء والشهادات.

تأليف: مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ / تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / نشر: الأمانة العامّة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٥ هـ.

#### ٤٤٠ \_ كتاب النكاح للأنصاري: كتاب النكاح.

تأليف: مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ / تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / نشر: الأمانة العامّة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٥ هـ.

# ٤٤١ ـ الكشَّاف: الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفّى سنة ٥٣٨ ه / تصحيح: مصطفى حسين أحمد / نشر: دار الكتاب العربى ـ بيروت .

## ٤٤٢ \_ كشَّاف القناع: كشَّاف القناع عن متن الإقناع .

تأليف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري الحنبلي المتوفّى سنة ١٠٥١ ه/نشر: عالم الكتب بيروت.

# ٤٤٣ \_ كشف الأسرار للبخاري: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام.

تأليف: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفّى سنة ٧٣٠ه / تحقيق: محمّد المعتصم بالله البغدادي / نشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت / الطبعة الأُولى ـ ١٤١١هـ.

## ٤٤٤ \_ كشف الالتباس: كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس.

تأليف: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري البصري المتوفّى سنة ٩٠٠ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة صاحب الأمر - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٧ هـ .

# ه ٤٤ ـ كشف الخفاء: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.

تأليف: إسماعيل بن محمّد عبد الهادي بن الغني العجلوني الدمشقي الشافعي المتوفّى سنة ١١٦٢ ه/ تحقيق: أحمد القلاش / نشر: مؤسّسة الرسالة - بيروت / الطبعة السابعة - ١٤١٨ ه.

# ٤٤٦ ـ كشف الرموز: كشف الرموز في شرح المختصر النافع.

تأليف: زين الدين أبي على الحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل الآبي المتوفّى بعد سنة ٦٧٢ ه / تحقيق: على پناه الاشتهاردي وحسين اليزدي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم / الطبعة الأولى: - ١٤١٠ هـ.

# ٤٤٧ ـ كشف الظنون: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

تأليف: مصطفىٰ بن عبد الله القسطنطيني الرومي المعروف بالملّا كاتب الجلبي أو حاجى خليفة المتوفّىٰ سنة ١٠٦٧ هـ / نشر: دار الفكر سبيروت / ١٤١٠ هـ .

# ٤٤٨ ـ كشيف الغطاء: كشيف الغطاء عن مبهمات الشيريعة الغرّاء.

تأليف: جعفر بن خضر بن يحيئ بن مطر كاشف الغطاء الجناجي النجفي المتوفّى سنة ١٢٢٨ هـ/تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي - خراسان /نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي - قم / الطبعة الأولى - ١٤٢٢ هـ.

# ٤٤٩ ـ كشف القناع: كشف القناع عن تضمين الصنَّاع.

تأليف: أبي علي الحسن بن رحّال المعداني المالكي المتوفّى سنة ١١٤٠ ه/ تحقيق: د. محمّد أبي الأجفان/نشر: دار البشائر الإسلامية -بيروت/الطبعة الأولى -١٤١٧هـ.

# ٤٥٠ ـ كشف اللثام: كشف اللثام والإبهام عن كتاب قواعد الأحكام .

تأليف: بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي المتوفّى سنة ١١٣٧ ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم/الطبعة الأولى -١٤١٦ه.

# ٤٥١ ـ كشف المراد: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: حسن حسن زاده الآملي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـقم / الطبعة الخامسة \_

فهرس المصادر ...... و المصادر ..... المصادر .... المصادر .... ۳۳۷

٥١٤١ه.

#### ٤٥٢ \_ كشكول البهائي: الكشكول .

تأليف: بهاء الدين محمّد بن حسين بن عبد الصمد الصارثي الجبعي العاملي المعروف بالشيخ البهائي المتوفّى سنة ١٠٣١ ه/نشر: مؤسّسة الأعلمي بيروت / الطبعة السابعة عـ ١٤٢٠ هـ.

#### ٤٥٣ \_ كفائة الأحكام .

تأليف: محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري المتوفّى سنة ١٠٩٠ ه / نشر: مدرسة الصدر (مهدوى) ـ أصفهان.

# ٤٥٤ ـ كفاية الأخيار: كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار.

تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلّىٰ الحِصني الدمشقى الشافعي المتوفّىٰ سنة ٨٢٩هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤١٤هـ .

## ٤٥٥ ـ كفاية الأصول.

تأليف: محمد كاظم بن حسين الهروي الخراساني المعروف بالآخُند المتوقّى سنة ١٣٢٩ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث -قم / الطبعة الثانية - ١٤١٧ هـ.

#### ٤٥٦ ـ الكفاية للخوارزمي: الكفاية على الهداية .

تأليف: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني / نشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت.

#### ٤٥٧ ـ كمال الدين: إكمال الدين وتمام النعمة .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه/ تحقيق: على أكبر الغفاري / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / الطبعة الثالثة - ١٤١٦ه.

#### ٤٥٨ ـ الكنى والألقاب.

تأليف: عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوفّى سنة ١٣٥٩ هـ / نشر: مكتبة الصدر ـ طهران / الطبعة الخامسة ـ ١٣٦٨ هـ . ش .

#### ٤٥٩ \_ كنز العرفان: كنز العرفان في فقه القرآن.

تأليف: جمال الدين المقداد بن عبدالله الحلّي السيوري المعروف بالفاضل المقداد المتوفّى سنة ٨٢٦ ه / تحقيق: محمّد باقر البهبودي / نشر: المكتبة المرتضوية الإحياء الآثار الجعفرية \_طهران / ١٣٨٤ ه.

## ٤٦٠ ـ كنز العمّال: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال.

تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفّى سنة ٥٧٥ هـ / ضبط وتفسير الغريب من الكتاب: بكري حيّاني / تصحيح وفهرسة: صفوة السقا / نشر: مؤسّسة الرسالة ببيروت / ١٤٠٩ هـ.

## ٤٦١ - كنز الفوائد: كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد .

تأليف: عميد الدين عبد المطّلب بن محمّد الأعرج المـتوفّى سـنة ٧٥٤هـ / تـحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـقم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٦هـ.

## « L »

#### ٤٦٢ ـ اللباب: اللباب في شرح الكتاب.

تأليف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي المتوفّى سنة ١٢٩٨ هـ/نشر: دار الكتاب العربى ـ بيروت .

## ٤٦٣ ـ لسان العرب: لسان العرب في اللغة والأدب.

تأليف: جمال الدين أبي الفضل محمّد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي المصري المعروف بابن منظور المتوقّى سنة ٧٧١ه / تصحيح: أمين محمّد عبد الوهاب ومحمّد الصادق العبيدي / نشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاريخ العربي -بيروت / الطبعة الثالثة - ١٤١٩ه.

## ٤٦٤ ـ لسان الميزان .

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ هـ / نشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت / الطبعة الثالثة - ١٤٠٦ هـ .

#### ٤٦٥ ـ لغت نامه .

فهرس المصادر ...... فهرس المصادر .....

تأليف: علي أكبر دهخدا / نشر: مؤسّسة انتشارات جامعة طهران ـ طهران / الطبعة الثانية ـ ١٣٧٧ ه.ش.

# ٤٦٦ ـ اللمع: اللمع في أُصول اللفقه .

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ٤٧٦ ه/ تحقيق: محيي الدين ديب مستو و يوسف علي بديوي /نشر: دار الكلم الطبّ ودار ابن كثير - دمشق وبيروت / الطبعة الثانية - ١٤١٨ هـ.

#### ٤٦٧ ـ اللمعة الدمشعيّة: اللمعة الدمشقية في فقه الإماميّة .

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل المتوفّى سنة ٧٨٦ه/ نشر: دار التراث والدار الإسلامية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ 1٤١٠هـ.

# ٤٦٨ ـ اللؤلؤ المرصوع: اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع.

تأليف: أبي المحاسن محمّد بن خليل القاوقجي الطرابلسي المتوفّى سنة ١٣٠٥ ه/ تحقيق: فوّاز أحمد زمرلي / نشر: دار البشائر الإسلامية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ 1810 هـ.

# ٤٦٩ ـ لؤلؤة البحرين: لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث.

تأليف: يوسف بن أحمد البحراني المتوفّى سنة ١١٨٦ هـ/ تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم / نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_قم / الطبعة الثانية.

#### ٤٧٠ ـ اللوامع الإلهيّة: اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة.

تأليف: جمال الدين المقداد بن عبد الله الحلّي السيوري المعروف بالفاضل المقداد المتوفّى سنة ٨٢٦ هـ / تحقيق: محمّد علي القاضي الطباطبائي / نشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي - قم / الطبعة الأولى - ١٤٢٢ هـ.

## **≪**( **p** )>>

٤٧١ ـ المباحث المشرقية: المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات.

تأليف: فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن على التيمي

البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وخطيب الري المتوفّى سنة ٢٠٦ هـ / تحقيق: محمّد المعتصم بالله البغدادي / نشر: دار الكتاب العربي \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٠ هـ .

# ٤٧٢ ـ مبادئ أصول القانون.

تأليف: عبد الرحمان البزّاز / نشر: مطبعة العاني ـ بغداد / ١٩٥٤ م .

## ٤٧٣ ـ مبادئ الوصول: مبادئ الوصول إلى علم الأُصول.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: عبد الحسين محمّد علي البقّال / نشر: دار الأضواء ـ بيروت / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٦هـ.

# ٤٧٤ ـ المبدع: المبدع في شرح المقنع.

تأليف: برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٨٨٤ه/نشر: المكتب الإسلامي -بيروت / ١٤٠٠هـ.

# ٤٧٥ - المبسوط: المبسوط في فقه الإمامية.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ/نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_طهران / الطبعة الثالثة \_ ١٣٨٧ هـ.

# ٤٧٦ ـ المبسوط للسرخسي: كتاب المبسوط.

تأليف: شمس الأئمّة أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الصنفي المتوقّى سنة ٤٩٠ هـ / تصحيح: محمّد راضي الحنفي / نشر: دار الدعوة \_ إسطنبول.

## ٤٧٧ ـ مجامع الحقائق .

تأليف: أبي سعيد محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثمان الحسيني الضادمي النقشبندي المتوفّى سنة ١١٧٦ هـ.

# ٤٧٨ ـ مجلّة الأحكام العدلية .

تأليف: أحمد جودت بن إسماعيل بن علي وأحمد خلوصي وأحمد حلمي ومحمّد أمين الجندي وسيف الدين التركي وخليل المفتش ومحمّد علاء الدين بن عابدين وغيرهم / نشر: دار الثقافة عمّان / الطبعة الأولى \_ ١٩٩٩ م .

فهرس المصادر ...... و المصادر ..... فهرس المصادر .... و المصادر .... المصادر .... المصادر .... الم

## ٤٧٩ ـ مجمع الآداب لابن الفوطى: مجمع الآداب في معجم الألقاب.

تأليف: كمال الدين أبي الفضل عبد الرزّاق بن أحمد الشيباني المعروف بابن الفوطي المتوفّى سنة ٧٢٣ه/ تحقيق: محمّد الكاظم / نشر: مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي \_طهران /الطبعة الأولى \_١٤١٦ه.

#### ٤٨٠ ـ مجمع الأمثال للميداني: مجمع الأمثال.

تأليف: أبي الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم الميداني النيسابوري المتوفّى سنة ١٩٦١ هـ / نشر: دار ومكتبة الحياة \_بيروت / ١٩٦١ م.

## ٤٨١ ـ مجمع الأنهر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.

تأليف: عبد الرحمان بن محمّد بن سليمان المعروف بشيخي زاده وبداماد أفندي المتوفّى سنة ١٤١٨ هـ / ١٤١١ هـ .

#### ٤٨٢ ـ مجمع البحرين: مجمع البحرين ومطلع النيّرين.

تأليف: فخر الدين بن محمّد بن علي بن أحمد بن طريح الطريحي المتوفّى سنة المحدد الحسيني /نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية على الطهران / الطبعة الثانية ـ ١٣٦٥ هش.

# ٤٨٣ \_مجمع البحرين في زوائد المعجمين .

تأليف: نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفّى سنة ٨٠٧ هـ / تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٩ هـ.

#### ٤٨٤ ـ مجمع البيان: مجمع البيان في تفسير القرآن.

تأليف: أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المعروف بأمين الإسلام المتوفّى سنة ٥٤٨ ه / تحقيق: لجنة من الأفاضل / نشر: مؤسّسة الأعلمي - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٥ هـ.

#### ٤٨٥ ـ مجمع الرجال.

تأليف: زكي الدين عناية الله بن علي القهبائي المتوفّىٰ بعد سنة ١٠١٦ هـ / تحقيق: ضياء الدين الأصفهاني / نشر: مؤسّسة إسماعيليان \_قم.

٣٤٢..... تحرير المجلّة / ج ٥

#### ٤٨٦ ـ مجمع الزوائد: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

تأليف: نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوقّى سنة ٨٠٧ ه/ نشر: دار الكتاب العربي - بيروت / الطبعة الثالثة - ١٤٠٢ ه.

#### ٤٨٧ ـ مجمع الضمانات: كتاب مجمع الضمانات.

تأليف: أبي محمّد غياث الدين غانم بن محمّد البغدادي الحنفي المتوفّى سنة ١٠٣٠هـ. هـ/نشر: عالم الكتب ـ بدروت.

## ٨٨٤ ـ مجمع الفائدة: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان.

تأليف: أحمد بن محمّد الأردبيلي المعروف بالمقدّس الأردبيلي المتوفّى سنة ٩٩٣ هـ/ تحقيق: مجتبى العراقي وعلي بناه الاشتهاردي وحسين اليزدي الأصفهاني / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـقم / ١٤٠٢هـ.

## ٤٨٩ ـ المجموع: المجموع في شرح المهذّب.

تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي الشافعي المتوفّى سنة ٦٧٦ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت.

٤٩٠ ـ محاضرات في أُصول الفقه (تقريراً لأبحاث السيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي المتوفّىٰ سنة ١٤١٣ هـ).

تأليف: محمّد إسحاق الفيّاض / نشر: دار الهادي \_قم.

# ٤٩١ ـ المحرّر في أُصول الفقه .

تأليف: شمس الأئمّة أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المتوفّى سنة ٤٩٠ه / تحقيق: أبي عبد الرحمان صلاح بن محمّد بن عويضة / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٧ ه.

#### ٤٩٢ ـ المحرّر في الحديث.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الدمشقي الحنبلي المتوفّى سنة ٧٤٤ ه /تحقيق: د. يوسف عبد الرحمان المرعشلي ومحمد سليم إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي / نشر: دار المعرفة \_ بيروت / الطبعة الأُولى \_ ١٤٠٥ ه.

فهرس المصادر ...... و المصادر .... تعلق المصادر .... و المصادر المصادر المصادر المصادر المعتمل المعتمل

#### ٤٩٣ ـ المحرّر في الفقه .

تأليف: مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر الحرّاني المعروف بابن تيمية المتوفّى سنة ٦٥٢ هـ / طبع: مطبعة السنّة المحمّدية / ١٣٦٩ هـ.

# ٤٩٤ ـ المحصول: المحصول في علم الأصول.

تأليف: فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وخطيب الري المتوفّى سنة 7٠٦ه/ تحقيق: د. طه جابر فيّاض العلواني / نشر: مؤسّسة الرسالة - بيروت / الطبعة الثالثة - 181٨ه.

## ٤٩٥ ـ المحلّى: المحلّىٰ بالآثار .

تأليف: أبي محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفّى سنة ٤٥٦ ه/ تحقيق: د. عبد الغفّار سليمان البنداري/نشر: دار الكتب العلمية ـبيروت /١٤٠٨ هـ.

# ٤٩٦ ـ مختصر إتحاف السادة المهرة: مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ابن قايمان البوصيري الكناني الشافعي المتوفّى سنة ٨٤٠ هـ / تحقيق: سيّد كسروي حسن / نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٧ هـ.

## ٤٩٧ ـ مختصر الإفادات: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات.

تأليف: محمّد بن بدر الدين بن بَلبَان الدمشقي الصنبلي المتوفّى سنة ١٠٨٣ ه/ تحقيق: محمّد ناصر العجمي /نشر: دار البشائر الإسلامية -بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٩هـ.

# ٤٩٨ ـمختصر زوائد مسند البزّار: مختصر زوائد مسند البزّار على الكتب الستّة ومسند أحمد.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني المتوفّى سنة ٨٥٢ه/تحقيق: صبري بن عبد الخالق أبي ذرّ /نشر: مؤسّسة الكتب الثقافية ـ بيروت /الطبعة الثالثة ـ ١٤١٤ه.

## ٤٩٩ ـ مختصر المزنى: المختصر .

تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري الشافعي المتوفّى سنة ٢٦٤ه/نشر: دار المعرفة \_ بيروت.

#### ٥٠٠ ـ مختصر المعانى.

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الخراساني الشافعي المتوفّى سنة ٧٩٣هـ / نشر: دار الفكر ـ قم / الطبعة الثانية ـ ١٤١٦هـ .

# ٥٠١ ـ المختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي.

تأليف: نور الدين أبي الثناء محمود بن أحمد بن محمّد الهمذاني الفيّومي الحموي المعروف بابن خطيب الدهشة المتوفّى سنة ٨٣٤ هـ / تحقيق: مصطفى محمود البنجويني / طبع: مطبعة الجمهور \_ الموصل / ١٩٨٤ م.

# ٥٠٢ ـ المختصر النافع: المختصر النافع في مختصر الشرائع.

تأليف: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقّق الحلّي المتوفّى سنة ٢٧٦ ه/تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة \_ قم / الطبعة الأُولى: \_ ١٤١٣ ه.

# ٥٠٣ ـ المختلف: مختلف الشبيعة في أحكام الشريعة .

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق ونشر: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم / الطبعة الأولى - ١٤١٢ه.

## ٥٠٤ - المدونة الكبرى.

تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني المتوفّى سنة ١٧٩ هـ / رواية: جمع من العلماء / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

# ٥٠٥ ـ مرآة الجنان: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان.

تأليف: أبي محمّد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكّي المتوفّى سنة ٧٦٨ه / تحقيق: خليل المنصور / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٧هـ.

فهرس المصادر ..... المصادر .... المصادر المصاد

# ٥٠٦ ـ مرآة العقول: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول.

تأليف: محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي المعروف بالمجلسي الشاني المتوفّى سنة ١١١١ هـ/نشر: دار الكتب الإسلامية \_طهران /الطبعة الثالثة \_ ١٣٧٠ هـ ش.

#### ٥٠٧ ـ المراسم: المراسم العلوية في فقه الإمامية .

تأليف: أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلّار المتوفّى سنة ٣٦٣ هـ . ه/ نشر: دار الزهراء بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٠٠ هـ .

#### ٥٠٨ ـ مروج الذهب: مروج الذهب ومعادن الجوهر.

تأليف: أبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي المتوفّى سنة ٣٤٦هـ/ تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد/نشر: دار المعرفة -بيروت.

#### ٥٠٩ ـ مسائل الإمام أحمد .

تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي الحنبلى المتوفّى سنة ٢٧٥ ه/نشر: دار المعرفة بيروت.

#### ١٠٥ ـ المسالك: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام.

تأليف: زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلامية ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٣ هـ.

#### ٥١١ ـ المستدرك للحاكم؛ المستدرك على الصحيحين.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفّى سنة ٤٠٥ هـ/ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا /نشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١١ هـ.

#### ١٢٥ \_ مستدرك الوسائل: مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل.

تأليف: أبي محمّد حسين بن محمّد تقي بن علي محمّد بن تقي الطبرسي المعروف بالمحدّث النوري المتوفّى سنة ١٣٢٠ هـ / تحقيق: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث ـ بيروت / الطبعة الأولى المحقّقة ـ ١٤٠٨هـ.

# ٥١٣ ـ المستصفى: المستصفى من علم الأصول.

تأليف: أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي الطبوسي الشافعي المتوفّى سنة ٥٠٥ هـ / تحقيق: د. محمّد سليمان الأشقر / نشر: مؤسّسة الرسالة \_ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤١٧ هـ.

#### ١٤ه ـ المستمسك: مستمسك العروة الوثقي.

تأليف: محسن بن مهدي بن صالح الطباطبائي الحكيم المتوفّى سنة ١٣٩٠ه/نشر: مؤسّسة دار التفسير - قم / الطبعة الأولى - ١٤١٦ه/ أفست عن مطبعة الآداب - النجف / الطبعة الثالثة - ١٣٩٢ه.

#### ٥١٥ -المستند: مستند الشيعة في أحكام الشريعة .

تأليف: أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذرّ النراقي المتوفّى سنة ١٢٤٥ هـ / تحقيق: مؤسّسة آل البيت المثيّ الإحياء مؤسّسة آل البيت المثيّ الإحياء التراث \_ مشهد / نشر: مؤسّسة آل البيت المثيّ الإحياء التراث \_ قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٥ هـ.

#### ٥١٦ ـ مسند ابن الجعد: الجعدبات.

تأليف: أبي الحسن علي بن الجعد بن عُبيد الجوهري المتوفّى سنة ٢٣٠ ه / رواية وجمع: أبي القاسم عبد الله بن محمّد البغوي المتوفّى سنة ٣١٧ ه / تحقيق: عامر أحمد حيدر / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت/الطبعة الثانية \_١٤١٧هـ

# ٥١٧ ـ مسند أبي يعلى: المسند .

تأليف: أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي المتوفّى سنة ٣٠٧ه/ تحقيق: حسين سليم أسد / نشر: دار المأمون للتراث \_ دمشق وبيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤١٠هـ.

#### ٥١٨ ـ مسند أحمد: المسند

تأليف: أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفّى سنة ٢٤١ه/ نشر: دار صادر \_ بيروت.

# ٥١٩ ـ مسند الشافعي: المسند .

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن شافع الشافعي المطّلبي الحجازي المتوفّى سنة ٢٠٤ه/ تحقيق: سعيد محمّد اللحّام وحياة شيما اللادقي /

فهرس المصادر ..... المصادر .... المصادر المصاد

نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٤٢٠ هـ.

# ٥٢٠ ـ مشارق الشموس: مشارق الشموس في شرح الدروس.

تأليف: حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفّى سنة ١٠٩٩ ه / نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث - قم.

## ٥٢١ ـ مشاهير علماء الأمصار.

تأليف: أبي حاتم محمّد بن حبّان التميمي البستي المتوفّى سنة ٣٥٤ ه/تصحيح: م. فلايشهمر /نشر: دار الكتب العلمية بيروت.

# ٥٢٢ ـ مشكاة الأنوار: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار .

تأليف: أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المتوفّئ في أوائل القرن السابع الهجري / تحقيق: مهدي هوشمند / نشر: مؤسّسة دار الحديث الثقافية \_قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٨ هـ.

#### ٥٢٣ \_ مشكاة المصابيح .

تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفّى سنة ٧٤١هـ/ تحقيق: سعيد محمد اللحّام / نشر: دار الفكر بيروت / ١٤٢١هـ.

#### ٥٢٤ \_ مشكل الآثار.

تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الأزدي المصري الحنفي المتوفّى سنة ٣٢١هـ/نشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية -الهند / الطبعة الأولى - ٣٣٣٠هـ.

## ٥٢٥ ـ مصادر الحكم الشرعي: مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني.

تأليف: علي بن محمد رضا بن هادي كاشف الغطاء / طبع: مطبعة الآداب ـ النجف / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٨هـ.

### ٥٢٦ ـ مصباح الزجاجة: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة.

تأليف: شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم ابن قايماز البوصيري الكناني الشافعي المتوفّى سنة ٨٠٤ هـ / تحقيق: موسى محمّد علي ود. عزّة على عطية / نشر: دار الكتب الحديثة \_مصر.

٣٤٨..... تحرير المجلّة / ج ٥

#### ٥٢٧ ـ مصناح الفقيه .

تأليف: رضا بن محمّد هادي الهمداني المتوفّى سنة ١٣٢٢ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم /الطبعة الأولى - ١٤١٦ هـ.

#### ٥٢٨ - المصباح المنير: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيّومي المتوفّى سنة ٧٧٠ هـ / نشر: دار الفكر و بروت.

#### ٥٢٩ \_مصفى المقال: مصفىٰ المقال في تراجم الرجال .

تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني / نشر: قم.

#### ٥٣٠ ـ المصنفّ

تأليف: أبي بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني المتوفّى سنة ٢١١ه/ تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي / نشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة الثانية - ١٤٠٣ هـ.

# ٥٣١ ـ المصنّف لابن أبي شيبة: المصنّف في الأحاديث والآثار .

تأليف: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي المتوفّى سنة ٢٣٥ هـ/ ١٤١٤ هـ.

## ٥٣٢ -المطالب العالية لابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.

تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني المتوفّى سنة ٨٥٢ ه/ تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي / نشر: مكتبة الباز \_مكّة المكرّمة.

## ٥٣٣ \_ المطلع على أبواب المقنع.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي المتوفّى سنة ٧٠٩هـ / ١٤٠١هـ.

#### ٥٣٤ ـ مع علماء النجف الأشرف.

تأليف: محمد الغروي / نشر: دار الثقلين ـ بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٢٠ هـ.

#### ٥٣٥ ـ المعارف.

تأليف: أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفّى سنة ٢٧٦ هـ /تحقيق:

فهرس المصادر ..... المصادر .... المصادر المصاد

ثروت عكاشة / نشر: مطبعة دار الكتب / ١٩٦٠ م.

# ٥٣٦ \_معارف الرجال: معارف الرجال في تراجم العلماء والأُدباء .

تأليف: محمّد بن علي بن عبد الله حرز الدين النجفي المتوفّى سنة ١٣٦٥ هـ / نشر: مكتبة المرعشى النجفى العامّة ـ قم / ١٤٠٥ هـ.

## ٥٣٧ \_معالم الدين (قسم الأُصول): معالم الدين وملاذ المجتهدين.

تأليف: أبي منصور الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المتوفّى سنة ١٠١١ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم / ١٤٠٦هـ.

#### ٥٣٨ \_معالم الدين (قسم الفقه): معالم الدين وملاذ المجتهدين.

تأليف: أبي منصور الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المتوفّى سنة ١٠١١ هـ / تحقيق: منذر الحكيم / نشر: مؤسّسة الفقه ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

# ٥٣٩ ـ معالم الدين للقطَّان: معالم الدين في فقه أل ياسين.

تأليف: شمس الدين محمّد بن شجاع القطّان الحلّي، كان حيّاً سنة ٨٣٢ هـ / تحقيق: إبراهيم البهادري / إشراف: جعفر السبحاني / نشر: مؤسّسة الإمام الصادق ﷺ - قم / الطبعة الأولى - ١٤٢٤ هـ.

# ٥٤٠ ـ معالم السنن: معالم السنن في شرح سنن أبي داود .

تأليف: أبي سليمان حَمَد بن محمّد الخطّابي البُستي المتوفّى سنة ٨٨٨ هـ / تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمّد / نشر: دار الكتب العلمية بيروت / ١٤١٦ هـ.

## ٥٤١ معالم العلماء: معالم العلماء في فهرسة كتب الشيعة.

تأليف: محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني المتوفّى سنة ٥٨٨ هـ / طبع: المطبعة الحيدرية ـ النجف / الطبعة الثانية ـ ١٣٨٠ هـ.

# ٥٤٢ ـ المعتبر: المعتبر في شرح المختصر.

تأليف: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن الهُذَاي

المعروف بالمحقّق الحلّي المتوفّى سنة ٦٧٦ هـ / نشر: مطبعة سيّد الشهداء \_قم / ١٣٦٤ هـش.

# ٥٤٣ ـ المعتمد: المعتمد في أُصول الفقه.

تأليف: أبي الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي المتوفّىٰ سنة ٤٣٦ هـ. هـ / نشر: دار الكتب العلمية \_ بيروت / ١٤٠٣ هـ.

## ٥٤٤ ـ المعتمد في فقه الإمام أحمد.

وهو جمع بين كتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر السبيل في القادر بن عمر الشيباني الدمشقي المتوفّى سنة ١١٣٥ هـ، وكتاب منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمّد بن سالم ضُويان النجدي القصيمي المتوفّى سنة ١٣٥٣ هـ/تحقيق: على بن الحميد بلطهجي ومحمّد وهبي سليمان /نشر: دار الخير دمشق وبيروت /الطبعة الثانية ـ ١٤١٤ هـ.

## ٥٤٥ ـ معجم الأدباء.

تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي المتوفّى سنة ٦٢٦ه / نشر: دار الفكر بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٠هـ .

## ٥٤٦ معجم الأمثال العربية.

تأليف: د. محمود إسماعيل صيني وناصف مصطفىٰ عبد العزيز ومصطفىٰ أحمد سليمان /نشر: مكتبة لبنان بيروت / ١٩٩٦ م.

## ٥٤٧ - المعجم الأوسط للطبراني: المعجم الأوسط.

تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللخمي الشامي الطبراني المتوفّى سنة ٣٦٠ه/ تحقيق: د. محمود الطحّان / نشر: مكتبة المعارف \_ الرياض / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٥ه.

#### ٥٤٨ ـ معجم البلدان .

تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي المتوفّى سنة ٦٢٦ ه / نشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسّسة التاريخ العربي - بيروت.

#### ٥٤٩ ـ المعجم الدستوري.

تأليف: أوليفيه دوهاميل وأيف ميني / تعريب: منصور القاضي / مراجعة: العميد الدكتور زهير شكر / نشر: المؤسّسة الجامعية للدراسات ـ بيروت / الطبعة الأُولىٰ ـ ١٤١٦ هـ.

٥٥٠ معجم رجال الفكر والأدب: معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام.
 تأليف: د. محمد هادى عبد الحسين الأميني النجفي / الطبعة الثانية - ١٤١٣ هـ.

# ٥٥١ ـ المعجم القانوني للفاروقي: المعجم القانوني (إنجليزي ـ عربي).

تأليف: حارث سليمان الفاروقي /نشر: مكتبة لبنان ـ بيروت الطبعة الثالثة ـ١٩٩٦م.

## ٥٥٢ ـ المعجم الكبير للطبراني: المعجم الكبير.

تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطير اللخمي الشامي الطبراني المتوفّى سنة ٣٦٠ هـ / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي / طبع: مطبعة الزهراء ـ الموصل / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٤ هـ.

# ٥٥٣ \_معجم المصطلحات القانونية.

تأليف: جيرار كورنو / تعريب: منصور القاضي / نشر: المؤسّسة الجامعية للدراسات ـ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤١٨هـ.

# ٥٥٤ ـ معجم المفسّرين لنويهض: معجم المفسّرين من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر:

تأليف: عادل نويهض / نشر: مؤسّسة نويهض الثقافية ـ بيروت / الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٩ هـ.

#### ەەە \_معجم مقاپيس اللغة .

تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي المتوفّى سنة 879ه/ تحقيق: عبد السلام محمد هارون / نشر: مكتب الإعلام الإسلامي - قم / 18٠٤ هـ.

#### ٥٥٦ \_معجم المؤلَّفين .

تأليف: عمر رضا كحّالة / نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

#### ٥٥٧ .. معجم مؤلَّفي الشيعة .

تأليف: على القائيني النجفي / نشر: مطبعة وزارة الإرشاد \_إيران / الطبعة الأولىٰ \_ 18٠٥ هـ.

## ٥٥٨ - المعجم الموسوعي في علم النفس.

تأليف: نوربير سيلامي بمشاركة مائة وثلاثة وثلاثين من الاختصاصيين /تعريب: وجيه أسعد / نشر: وزارة الثقافة \_دمشق / ٢٠٠١م.

#### ٥٥٩ ـ المعجم الوسيط.

تأليف: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيّات وحامد عبد القادر ومحمّد علي النجّار/مشاركة: عبد العليم الطحاوي وحسن عطية /إشراف: عبد السلام هارون / إخراج: د. إبراهيم أنيس ود. عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمّد خلف الله أحمد / نشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت / الطبعة الثانية.

### ٥٦٠ ـ معرفة السنن والآثار.

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفّى سنة ٥٨ه/ تحقيق: سيّد كسروي حسن / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ 1٤١٢هـ.

#### ٥٦١ - المعونة على مذهب عالم المدينة.

تأليف: أبي محمّد عبد الوهّاب بن علي بن نصر التعلبي البغدادي المالكي المتوفّى سنة ٤٢٢ ه/تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي /نشر: دار الكتب العلمية -بيروت /الطبعة الأولى -١٤١٨ ه.

# ٥٦٢ ـ المعيار المعرب: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب.

تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفّى سنة ٩١٤ هـ / نشر: دار الغرب الإسلامي بيروت / ١٤٠١ ه.

# ٥٦٣ - المغرّب للمطرّزي: كتاب المغرّب في ترتيب المعرّب.

تأليف: برهان الدين أبي الفتح ناصر بن عبد السيّد أبي المكارم بن علي المطرّزي الخوارزمي الحنفي المتوفّئ سنة ٦١٠هـ/نشر: دار الكتاب العربي ـبيروت.

#### ٥٦٤ ـ المغنى: المغنى على مختصر الخرقي.

تأليف: موفّق الدين أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ/نشر: دار الكتاب العربى -بيروت.

# ٥٦٥ ـ مغنى ذوي الأفهام: مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام.

تأليف: جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي المتوقّى سنة ٩٠٩ هـ / اعتناء: أشرف عبد المقصود / نشر: مكتبة دار طبرية ـ الرياض / الطبعة الأولى ـ ١٤١٦ هـ.

## ٥٦٦ ـ مغنى اللبيب: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب.

تأليف: جمال الدين أبي محمّد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري المعروف بابن هشام المتوفّى سنة ٧٦١هـ/ تحقيق: د. مازن المبارك ومحمّد علي حمد الله / نشر: مكتبة سيّد الشهداء ـقم / الطبعة الرابعة \_ ١٤١٠هـ.

# ٥٦٧ ـ مغني المحتاج: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

تأليف: شمس الدين محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المتوفّى سنة ٩٧٧ هـ / نشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت / ١٣٧٧ هـ.

## ٥٦٨ \_مفاتيح الأصول.

تأليف: محمّد بن علي بن محمّد بن علي الطباطبائي المعروف بالسيّد المجاهد المتوفّى سنة ١٢٤٢ هـ/ نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث ـ قم.

#### ٥٦٩ ـ مفاتيح الشرائع.

تأليف: محمّد محسن بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني المتوفّى سنة ١٠٩١ هـ/ تحقيق: مهدي الرجائى / نشر: مجمع الذخائر الإسلامية ــقم / ١٤٠١ هـ.

#### ٥٧٠ ـ مفتاح العلوم.

تأليف: أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن علي السكّاكي المـتوفّى سـنة ٦٢٦ ه / تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_ 1٤٢٠ ه.

## ٧١ه ـ مفتاح الكرامة: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة.

تأليف: محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي الشقرائي المتوفّى سنة ١٢٢٦ ه / نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١٧ ه.

#### ٥٧٢ ـ مقايس الأنوار.

تأليف: أسد الله بن إسماعيل التستري الدزفولي الكاظمي المتوفّى سنة ١٢٣٧ هـ / نشر: مؤسّسة آل البيت المنا الإحياء التراث \_قم.

# ٥٧٣ ـ المقاصد الحسنة: المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة.

تأليف: شمس الدين أبي الخير محمّد بن عبد الرحمان السخاوي المتوفّى سنة ٩٠٢ ه/ تحقيق: عبد الله محمّد الصدّيق / نشر: مكتبة الخانجي \_ مصر.

### ٥٧٤ ـ مقالات الإسلاميين: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين.

تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفّى سنة ٣٢٤ هـ / تصحيح: هلموت ريتر / نشر: دار نشر فرانز شتايز \_فيسبادن / الطبعة الثالثة \_ ١٤٠٠ هـ.

#### ٥٧٥ \_ مقالات الأُصول.

تأليف: ضياء الدين علي بن محمد العراقي المتوفّى سنة ١٣٦١ ه/ تحقيق: محسن العراقي ومنذر الحكيم / نشر: مجمع الفكر الإسلامي \_ قم / الطبعة الأولى المحقّقة \_ 1818 ه.

#### ٥٧٦ - المقتصر: المقتصر من شرح المختصر.

تأليف: جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي المتوفّي سنة ٨٤١ه/ تحقيق:مهدي الرجائي/نشر: مجمع البحوث الإسلامية \_قم/الطبعة الأولى \_ ١٤١٠هـ

## ٥٧٧ - مقدّمات ابن رشد: المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام

# الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأُمّهات مسائلها المشكلات .

تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفّى سنة ٥٢٠ ه/ تحقيق:د. محمد حجّي / نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤٠٨هـ.

٥٧٨ ـ مقدّمة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم
 والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

تأليف: ولي الدين أبي زيد عبد الرحمان بن محمّد بن محمّد بن الحسن الحضرمي الإشبيلي المالكي المعروف بابن خلدون المتوفّى سنة ٨٠٨ هـ/ نشر: استقلال علمران / الطبعة الأولى ـ ١٤١٠ هـ.

#### ٧٩ه ـ المقنع .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي ﷺ ـقم / ١٤١٥ه.

#### ٥٨٠ ـ المقنع في فقه الإمام أحمد .

تأليف: موفّق الدين أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي المتوفّى سنة ٦٢٠ ه/ توزيع: دار الباز ـمكّة المكرّمة /نشر: دار الكتب العلميّة ـبيروت.

# ٨١٥ ـ المقنعة: المقنعة في الأصول والفروع .

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفيد وابن المعلّم المتوفّى سنة ١٣ ه م تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم / الطبعة الثانية - ١٤١٠ ه.

#### ٥٨٢ ـ المكاسب .

تأليف: مرتضى بن محمد أمين الأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفّى سنة ١٢٨١ هـ/ تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي قم / الطبعة الثانية ١٤٢٠ هـ.

٥٨٣ ـ المكاسب والبيع (تقريراً لأبحاث الشيخ محمّد حسين النائيني المتوفّى سنة ١٣٥٥هـ).

تأليف: محمّد تقي بن محمّد الآملي المتوفّى سنة ١٣٩١ هـ / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم /١٤١٣ هـ.

## ٥٨٤ ـ ملاذ الأخيار: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار .

تأليف: محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود على المعروف بالمجلسي الثاني المتوفّى سنة ١١١١ ه / تحقيق: مهدي الرجائي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة \_قم / ١٤٠٦ هـ.

#### ٥٨٥ ـ ملحقات العروة الوثقي.

تأليف: محمّد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي اليزدي المتوفّئ سنة ١٣٧٧ هـ / طبع: المطبعة الحيدرية - طهران / ١٣٧٧ هـ .

# ٥٨٦ ـ الملل والنحل للشهرستاني: الملل والنحل.

تأليف: أبي الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتوفّى سنة ٥٤٨هـ/ تحقيق: محمّد سيّد كيلاني / نشر: دار المعرفة \_بيروت.

#### ٥٨٧ - مناقب ابن شهر أشوب: مناقب أل أبى طالب.

تأليف: رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني المتوفّئ سنة ٨٨٥ ه/ نشر: المطبعة العلمية \_قم.

# ٥٨٨ ـ مناهج المتَّقين: مناهج المتَّقين في فقه أئمَّة الحقَّ واليقين .

تأليف: عبدالله بن محمد حسن المامقاني المتوفّى سنة ١٣٥١ ه/نشر: مؤسّسة آل البيت المين المراث ـ قم.

#### ٥٨٩ ـ المناهل.

تأليف: محمّد بن علي بن محمّد بن علي الطباطبائي المعروف بالسيّد المجاهد المتوفّى سنة ١٢٤٢ ه/ نشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث \_قم.

# ٥٩٠ ـ المنتظم: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك.

تأليف: أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن على البكري البغدادي الحنبلي

المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ / تحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا/نشر:دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأولى ـ ١٤١٢هـ

## ٥٩١ ـ المنتقى: المنتقى في شرح الموطّأ.

تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيّوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي المتوفّى سنة ٤٧٤ ه/نشر: دار الكتاب العربي -بيروت /أفست عن مطبعة السعادة -مصر/الطبعة الأولى - ١٣٣١ ه.

#### ٥٩٢ ـ المنتقى لابن الجارود: المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ .

تأليف: أبي محمّد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفّى سنة ٣٠٧ ه / تحقيق: عبد الله عمر البارودي / نشر: مؤسّسة الكتب الثقافية ودار الجنان - بيروت / الطبعة الأولى ـ ١٤٠٨ ه.

## ٥٩٣ ـ منتهى الإرادات: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.

تأليف: تقي الدين محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي المعروف بابن النجّار المتوفّى سنة ٩٧٢ ه/ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق / نشر: عالم الكتب بيروت.

## ٥٩٤ \_منتهى المقال: منتهى المقال في أحوال الرجال .

تأليف: أبي علي محمّد بن إسماعيل المازندراني الحائري المتوفّى سنة ١٢١٦ ه/ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المجيّ الإحياء التراث قم / الطبعة الأولى - ١٤١٦ ه.

## ٥٩٥ ـ منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار .

تأليف: محمّد جاسم داغر الساعدي / مخطوط.

#### ٥٩٦ - المنثور في القواعد.

تأليف: بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفّى سنة ٧٩٤ هـ / تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود / نشر: شركة دار الكويت للصحافة - الصفاة / أُفست عن الطبعة الأولى - ١٤٠٢ هـ .

٣٥٨..... تحرير المجلّة / ج ٥

## ٥٩٧ ـ المنجد في الأعلام.

تأليف: جماعة من المتخصّصين / نشر: دار المشرق - بيروت / الطبعة الصادية والعشرون - ١٩٩٦ م.

#### ٥٩٨ ـ المنجد في اللغة .

تأليف: لويس معلوف وجماعة / نشر: دار المشرق - بيروت / الطبعة الثالثة والثلاثون - ١٩٩٢ م.

#### ٥٩٩ ـ منحة الخالق: منحة الخالق على البحر الرائق.

تأليف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفّى 1707 هـ / طبع: المطبعة العربية ـ الاهور.

#### ٦٠٠ - المنخول: المنخول من تعليقات الأصول.

تأليف: أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي المتوفّى سنة ٥٠٥ه/ تحقيق: محمّد حسن بن محمود هيتو / نشر: دار الفكر \_ دمشق / الطبعة الثانية \_ ١٤٠٠ه.

# ٦٠١ - منع الموانع: منع الموانع عن جمع الجوامع في أُصول الفقه.

تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفّى سنة ٧٧١ه / تحقيق: د. سعيد بن علي محمّد الحميري / نشر: دار البشائر الإسلامية \_ بيروت / الطبعة الأولى \_ ١٤٢٠هـ.

# ٦٠٢ - منهاج الأصول (تقريراً لأبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفّى سنة ١٣٦١ هـ). تأليف: محمّد إبراهيم بن علي بن محمّد حسين بن مهدي الكلباسي النجفي المتوفّى

سنة ١٣٩٦ هـ / نشر: دار البلاغة - بيروت / الطبعة الأولى - ١٤١١ هـ.

# ٦٠٣ ـ منية الطالب: منية الطالب في حاشية المكاسب (تقريراً لأبحاث الميرزا النائيني المتوفّى سنة ١٣٥٥ هـ).

تأليف: موسى بن محمّد النجفى الخوانساري المتوفّى سنة ١٣٦٣ هـ / طبع: مكتبة

المحمدية \_قم والمطبعة الحيدرية -طهران / ١٣٧٣ هـ.

## ٦٠٤ \_ المهذَّب: المهذَّب في الفقه .

تأليف: سعد الدين أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز الطرابلسي المعروف بالقاضي ابن البرّاج المتوفّى سنة ٤٨١ هـ / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / ١٤٠٦ هـ.

# ٦٠٥ ـ المهذَّب البارع: المهذَّب البارع في شرح المختصر النافع.

تأليف: جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي المتوفّى سنة ١٨٤ه / تحقيق: مجتبى العراقي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين -قم / ١٤٠٧ هـ.

# ٦٠٦ \_المهدَّب للشيرازي: المهدِّب في فقه الإمام الشافعي.

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي المتوفّى سنة ٢٧٦ هـ / طبع: مطبعة البابي الحلبي ـ مصر.

# ٦٠٧ \_المؤتلف من المختلف: المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف، أو: منتخب الخلاف.

تأليف: أبي على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المعروف بأمين الإسلام المتوفّى سنة ٨٤٥ هـ / نشر: مجمع البحوث الإسلامية \_مشهد / الطبعة الأولى \_ ١٤١٠ هـ.

# ٦٠٨ \_ الموافقات: الموافقات في أُصول الشريعة .

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي المتوقّى سنة ٧٩٠ه/نشر: دار المعرفة ببيروت/الطبعة الثانية -١٣٩٥ه.

# ٦٠٩ \_ مواهب الجليل: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

تأليف: أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمان المغربي المالكي المعروف بالحطّاب المتوفّى سنة ٩٥٤ هـ / نشر: دار الفكر -بيروت / الطبعة الثانية - ١٣٩٨ هـ .

# ٦١٠ \_موجبات الأحكام: موجبات الأحكام وواقعات الأيّام.

تأليف: زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري المعروف بقاسم الحنفي المتوفّى سنة ٩٧٨هـ/تحقيق: د. محمّد سعود المعيني /نشر: مطبعة الإرشاد \_ بغداد / ١٩٨٣م.

#### ٦١١ - الموجز لابن فهد: الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى.

تأليف: جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي المتوفّى سنة ٨٤١هـ/ تحقيق: مهدي الرجائي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة \_قم / الطبعة الأولى \_ ١٤٠٩هـ.

## ٦١٢ - موسوعة أعلام الفلسفة: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب.

إعداد: روني إيلي ألفا / مراجعة د. جورج نخل / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأُولئ \_1٤١٢ هـ.

#### ٦١٣ ـ موسوعة العتبات المقدّسة.

تأليف: جعفر الخليلي / نشر: مؤسّسة الأعلمي \_ بيروت / الطبعة الثانية \_ ١٤٠٧ هـ.

#### ٦١٤ ـ موسوعة النجف الأشرف.

تأليف: جعفر الدجيلي / نشر: دار الأضواء ـبيروت / الطبعة الأُولي ـ ١٤١٣ هـ.

#### ٦١٥ ـ الموسوعة النفسية الجنسية.

تأليف: د.عبد المنعم الحفني/نشر: مكتبة مدبولي \_القاهرة اللطبعة الأولى \_١٤١٢ هـ عبد الموطناً .

تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني المتوقّى سنة ١٧٩ هـ / رواية: جمع من العلماء / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي / نشر: المكتبة الفيصلية \_ مكّة المكرّمة.

# ٦١٧ ـ ميزان الأُصول: ميزان الأُصول في نتائج العقول في أُصول الفقه.

تأليف: علاء الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن علي السمرقندي من أعلام القرن السادس الهجري / تحقيق: د. عبد الملك عبد الرحمان السعدى / طبع: مطبعة الخلود

فهرس المصادر ...... فهرس المصادر ..... المصادر ....

. - مغداد / الطبعة الأولى - ١٤٠٧ ه.

## ٦١٨ ـ ميزان الاعتدال: ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفّى سنة ٨٤٧ه/تحقيق: على محمّد البجّاوي / نشر: دار إحياء الكتب العربية - مصر / الطبعة الأولى - ١٣٨٢ه.

# ٦١٩ ـ الميزان الكبرى: الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمّدية

تأليف: أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد العلوي الشافعي المصري المعروف بالشعراني المتوفّى سنة ٩٧٣ هـ / تحقيق: عبد الوارث محمّد على / نشر: دار الكتب العلمية \_بيروت / الطبعة الأولى \_١٤١٨ هـ.

## **≪ ن** >>

#### ٦٢٠ ـ الناصريّات: مسائل الناصريّات.

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى وعلم الهدى المتوفّى سنة ٤٣٦ هـ / تحقيق: مركز البحوث والدراسات العلميّة في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلاميّة / نشر: رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية - طهران / ١٤١٧ هـ.

#### ٦٢١ ـ النتف في الفتاوي .

تأليف: أبي الحسن علي بن الحسين بن محمّد السُغْدي الحنفي المتوفّى سنة ٤٦١ هـ / تحقيق: د. صلاح الدين الناهي / نشر: مؤسّسة الرسالة ـ بيروت، ودار الفرقان ـ عمّان / الطبعة الثانية ـ ١٤٠٤ هـ.

#### ٦٢٢ ـ النجاة: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية.

تأليف: أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا المعروف بالشيخ

الرئيس المتوفّى سنة ٤٢٨ هـ / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية \_ طهران / الطبعة الثانية \_ ١٣٦٤ هـ ش.

## ٦٢٣ - النجم الوهّاج: النجم الوهّاج في شرح المنهاج.

تأليف: كمال الدين أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى الدميري المتوفّى سنة ٨٠٨ هـ/اعتناء: جمع من الباحثين / نشر: دار المنهاج \_جدّة /الطبعة الأولى \_ ١٤٢٥ هـ.

## ٦٢٤ ـ نزهة الناظر: نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر.

تأليف: نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي المتوفّى سنة ١٨٩ هـ / تحقيق: أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي / نشر: مكتبة الشريف الرضي \_ قم / أُفست عن مطبعة الآداب \_النجف / ١٣٨٦ هـ.

#### ٦٢٥ ـ نصب الراية: نصب الرابة لأحاديث الهداية .

تأليف: جمال الدين أبي محمّد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفّى سنة ٧٦٢ هـ . ه/ نشر: دار إحياء التراث العربي \_ بيروت / الطبعة الثالثة \_ ١٤٠٧ هـ .

#### ٦٢٦ ـ نضد القواعد الفقهية: نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية.

تأليف: جمال الدين المقداد بن عبد الله الحلّي السيوري المعروف بالفاضل المقداد المستوفّى سنة ٨٢٦ هـ / تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري / إشراف: محمود المرعشى / نشر: مكتبة المرعشى النجفى العامّة \_قم / ١٤٠٣ هـ.

## ٦٢٧ ـ نقد الرجال .

تأليف: مصطفى بن حسين الحسيني التفرشي من أعلام القرن الحادي عشر الهجري / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث ـ قم / الطبعة الأولى ـ ١٤١٨ هـ.

#### ٦٢٨ ـ النهاية: النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي.

تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفّى سنة ٤٦٠ ه/ نشر: قدس محمّدي ـقم.

# ٦٢٩ ـ النهاية الأثيرية: النهاية في غريب الحديث والأثر.

تأليف: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الشافعي المعروف بابن الأثير المتوفّى سنة ٦٠٦ ه / تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي / نشر: دار الفكر \_بيروت.

# ٦٣٠ ـ نهاية الإحكام: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه / تحقيق: مهدي الرجائي / نشر: دار الأضواء - بيروت / الطبعة الأُولى - ١٤٠٦هـ.

# ٦٣١ ـ نهاية الأفكار (تقريراً لأبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفِّي سنة ١٣٦١ هـ).

تأليف: محمّد تقي البروجردي النجفي المتوفّى سنة ١٣٩١ هـ/نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين \_قم / الطبعة الثانية \_ ١٤١٤ هـ.

#### ٦٣٢ \_نهاية الدراية: نهاية الدراية في شرح الكفاية .

تأليف: محمد حسين بن محمد حسن بن علي أكبر بن بابا النخجواني الغروي الأصفهاني المتوفّى سنة ١٣٦١ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت علي الإحياء التراث \_قم / الطبعة الأولى \_١٤١٨ هـ.

# ٦٣٣ ـ نهاية السؤل: نهاية السؤل في شرح منهاج الأُصول.

تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن حسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوفّى سنة ٧٧٢ه/ نشر: عالم الكتب بيروت.

#### ٦٣٤ \_نهاية المحتاج: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.

تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي الأنصاري المعروف بالشافعي الصغير المتوفّى سنة ١٠٠٤ هـ / نشر: دار الفكر ـ بيروت / ١٠٠٤ هـ.

## ٦٣٥ ـ نهاية المرام: نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان.

تأليف: محمّد بن علي الموسوي العاملي المتوفّى سنة ١٠٠٩ هـ / تحقيق: مجتبى العراقي وعلى يناه الاشتهاردي وحسين اليزدي / نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين قم / الطبعة الثانية - ١٤٢٠ هـ.

#### ٦٣٦ \_ نهج العلاغة .

جمع: الشريف الرضي المتوفّى سنة ٤٠٦ هـ / شرح: محمّد عبده / نشر: مؤسّسة الأُعلمي ـ بيروت / الطبعة الأُولى المصحّحة ـ ١٤١٣ هـ.

#### ٦٣٧ ـ نهج الحقّ: نهج الحقّ وكشف الصدق.

تأليف: جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي المتوفّى سنة ٧٢٦ه/ تحقيق: عين الله الحسني الأُرموي / نشر: مؤسّسة دار الهجرة - قم / الطبعة الثالثة - ١٤١١ه.

#### ٦٣٨ ـ نهج الفقاهة.

تأليف: محسن بن مهدي بن صالح الطباطبائي الحكيم المتوفّى سنة ١٣٩٠ هـ/نشر: انتشارات ٢٢ بهمن \_قم.

#### ٦٣٩ -النوادر للراوندي: النوادر الملحقة بالفصول العشرة.

تأليف: ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني الراوندي المتوفّى سنة ٥٧١ هـ / تحقيق: سعيد رضا علي عسكري / نشر: مؤسّسة دار الحديث الثقافية حقم / الطبعة الأُولى - ١٤١٨ هـ.

## • ٦٤ - النوافح العطرة: النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة.

تأليف: محمّد بن أحمد بن جار الله الصعدي اليمني المتوفّى سنة ١١٨١ هـ / تحقيق: محمّد عبد القادر عطا / نشر: مؤسّسة الكتب الثقافية \_ بيروت / الطبعة الثالثة \_ ١٤١٤ هـ.

# ٦٤١ - نيل الأوطار: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخبار.

تأليف: بدر الدين أبي علي محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني

فهرس المصادر ..... فهرس المصادر ..... المصادر المصادر

المتوفّى سنة ١٢٥٠ هـ/نشر: دار الفكر ـبيروت /الطبعة الثانية ـ١٤٠٣ هـ.

## **≪ A >**>

# ٦٤٢ ـ الهداية: الهداية في الأُصول والفروع .

تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه / الطبعة الأولى المتوفّى سنة ٣٨١ه / تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي المن علي الطبعة الأولى - ١٤١٨ه.

# ٦٤٣ ـ هداية الطالب: هداية الطالب إلى أسرار المكاسب.

تأليف: فتّاح الشهيدي التبريزي المتوفّى سنة ١٣٧٢ هـ / طبع: مطبعة اطّلاعات ـ تبريز / الطبعة الثانية.

٦٤٤ ـ الهداية في الأُصول (تقريراً لأبحاث السيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي المتوفّى سنة ١٤١٣ هـ).

تأليف: حسن الصافي الأصفهاني المتوفّى سنة ١٤١٦ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة صاحب الأمر \_قم / الطبعة الأولى \_ ١٤١٧ هـ.

# ٦٤٥ ـ الهداية للمرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدئ.

تأليف: برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني الفرغاني المرغيناني الحنفي المتوفّى سنة ٥٩٣ه / نشر: مطبعة البابي الحلبي - مصر.

٦٤٦ ـ هداية المحدِّثين: هداية المحدِّثين إلى طريقة المحمّدين، أو: مشتركات الكاظمي .

تأليف: محمّد أمين بن محمّد علي الكاظمي من أعلام القرن الحادي عشر الهجري / تحقيق: مهدي الرجائي / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـقم / ١٤٠٥ هـ.

٦٤٧ - هدية الأحباب: هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكني والألقاب والأنساب.

تأليف: عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوفّى سنة ١٣٥٩ هـ / نشر: مكتبة الصدوق - طهران / الطبعة الأولى - ١٣٦٢ هش.

٣٦٦..... تحرير المجلّة / ج ٥

#### ٦٤٨ ـ هدية العارفين.

تأليف: إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي المتوفّئ سنة ١٢٣٩هـ/ نشر: دار الفكر \_بيروت / ١٤٠٢هـ.

#### ٦٤٩ ـ هكذا عرفتهم.

تأليف: جعفر الخليلي / نشر: مكتبة الشريف الرضى ـ قم.

### **≪** • >>

### ٦٥٠ ـ الواضح في شرح مختصر الخرقي.

تأليف: نور الدين أبي طالب عبد الرحمان بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضرّير المتوفّى سنة ٦٢٤ هـ / تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / نشر: دار خضر \_بيروت / الطبعة الأُولى \_ ١٤٢١ هـ.

## ٦٥١ ـ الوافي: كتاب الوافي .

تأليف: محمّد محسن بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني المتوفّى سنة الله المعروف بالفيض الكاشاني المتوفّى سنة محتبة الإمام أمير المؤمنين على العامّة مأصفهان / الطبعة الثانية معروف بالالام.

# ٦٥٢ ـ الوافية في أُصول الفقه.

تأليف: عبد الله بن محمد البُشروي الخراساني المعروف بالفاضل التوني المتوفّى سنة ١٠٧١ هـ / تحقيق: محمد حسين الرضوي الكشميري / نشر: مجمع الفكر الإسلامي قم / الطبعة الأولى المحقّقة - ١٤١٢ هـ.

### ٦٥٣ ـ الوجيز: كتاب الوجيز في الفقه الشافعي.

تأليف: أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي المتوفّى سنة ٥٠٥ ه/ نشر: دار المعرفة \_بيروت.

## ٦٥٤ ـ الوسائل: تفصيل وسائل الشبيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .

تأليف: محمد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي المتوفّى سنة ١١٠٤ هـ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت المبيّل لإحياء التراث قم / الطبعة الثالثة - ١٤١٦ هـ .

# ٦٥٥ ـ الوسيط في شرح القانون المدني: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .

تأليف: عبد الرزّاق أحمد السنهوري المصري المتوفّى سنة ١٩٧١ م / نشر: دار النهضة العربية ـ القاهرة.

#### ٦٥٦ \_الوسيط في المذهب.

تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفّى سنة ٥٠٥ هـ / تحقيق: أحمد محمود إبراهيم و د. محمد محمد تامر / نشر: دار السلام - مصر / الطبعة الأولى - ١٤١٧ هـ.

## ٦٥٧ \_ الوسيلة: الوسيلة إلى نيل الفضيلة .

تأليف: عماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي من أعـلام القرن السادس الهجري / نشر: مكتبة المرعشي النجفي العامّة ـ قـم / الطبعة الأُولى ـ 1٤٠٨ هـ.

# ٦٥٨ \_ وفيات الأعيان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

تأليف: شمس الدين أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلّكان الأربلي المتوفّى سنة ١٨٦ه / تحقيق: د. إحسان عبّاس / نشر: مكتبة الشريف الرضي - قم / الطبعة الثانية - ١٩٦٨ ه ش / أفست عن دار صادر - بيروت / ١٩٦٨ م.

# فهرس الفهارس

| فهرس الآيات                                             |
|---------------------------------------------------------|
| فهرس الروايات والآثار                                   |
| فهرس الأعلام                                            |
| فهرس الأعلام المترجمين في مقدّمة الكتاب                 |
| فهرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق والمذاهب والأُمم |
| فهرس الأماكن والبقاع                                    |
| فهرس الكتب الواردة في المتن                             |
| فهرس الألفاظ اللغوية المفسّرة                           |
| فهرس الأمثالفهرس الأمثال                                |
| فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات                             |
| فهرس الحيوانات                                          |
| فهرس النباتات والأطعمة                                  |
| فهرس المصادرفهرس المصادر                                |